# عَبْ وَالنَّالِيَاتِ المَانِيَةِ المُنْوَرَةُ وَمُعْرَفُهُمْ أَنَّ المُنْوَرَةُ وَمُعْرَفُهُمْ أَنَّ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْوَرَةُ مُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِ

تَ إِنيْفُ مصطفیٰ برمح ربرعبدا بيّدبرالعلوی الراجعی ننديداللديّنة المينورة

طبع على نفقة صاحب الممالى السيد حسن عباس الشربتلي

مطابع دا رَّالکتابلیالعربی مصر محد صلحالمنیاوی

# Ojallia di Lingia

عَالِيْفُ مصطفى بن محرر عبداليدبرالعلوى الراقشي ننزيل المدينة المينورة

طبع على نفقة صاحب الممالى السيد حسن عباس الشربتلى

مطابع دا رَّالکتابلیامبر م<sub>عد</sub>حلمالمنیاوی

# بالرازاد

# كلة الأديب الكبير الأستاذ أحمد عبد الففور عطار

اللوضوع الذي ألف من أجله هذا الكتاب موضوع عظيم وفي تأريخ المدينة المنورة شقص كبير مايزال باقيا حتى الآن ؟ فهناك النواحي العلمية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية والفنية والتجارية والفقهية وغيرها في عصور الإسلام الأولى ، تحتاج إلى بحث ودراسة وتأليف وكل ماهو مؤلف في تاريخ المدينة يتجه ناحية السير والحوادث ، وهذه الناحية نفسها في حاجة إلى بحث علمي دقيق ولابد على أبناء مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتجهوا إلى تاريخ مدينتهم المقدسة وببحثوه ويكتبوه ويملنوه في أسلوب علمي ، وموضوع هذا الكتاب هو ذكر من توفي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ودفن بها ، وقد أحصى المؤلف حوالي مائتي صحابي وصحابية ثبت لديه موتهم ودفنهم بالمدينة ، وأعتقد أن بالمدينة كثيراً من الصحابة غير من ذكر وسيكشف للمؤلف البحث والمراجمة في مصادر التاريخ الإسلامي عن كثير ممن لم تذكرهم مصادره التي اعتمدها في التأليف، وقد قرى على من قبل المؤلف الأستاذ مصطفى بعض تراجم من نقل عنهم سيرهم بتصرف فوجدته عَد أُوجِرُ السيرة وأعطى القارئ فكرة تعين المستزيد إذا تلمس المصادر أن يقف على مايصبو إليه ، وأرجو من شباب المدينة المتعلمين والمثقفين أن يتجهوا إلى ناحية تأريخ مدينتهم ويهتموا به وإنهم لواجدون فيه ما يستحق أن تؤلف فيه الأسفار الضخمة ، وإن المصادر لن تموز أحداً منهم ؟ فما لديهم من مكتبات عظيمة تحوى كل ماعرف لدى المرب والمسلمين من علوم وآداب وفنون وفلسفات يمهد لهم السبيل ويسهل لهم التأليف ويضمن لهم الإحادة والتوفيق.

# بالازال:

# 

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء أصلا ومحتدا وأطيبهم مهاجرا ومولدا وعلى آله وأصحابه غيوث الندى ونجوم الاهتداء ، أما بعد : فيقول أسير ذنبه ورهين كسبه مصطفى بن محمد بن عبد الله ابن الملوى الرافعي نزيل المدينة المنورة عامله الله بلطفه ، هذا تأليف اطيف ومجموع شريف في سيرة من مات بالمدينة المنورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعته من الكتب المتمدة في ممرفة الصحابة وهي الاستيماب في أسماء الأصحاب لأبي عمر بن عبد البر النمري والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر المسقلاني ، والمستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محيي الدين النووى ، والسيرة النبوية لابن هشام ولمحمد رضا ، والكامل لابن الأثير ، والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير وصدرته بموجز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيرة الخلفاء الثلاثة ساداتنا أبى بكر وعمر وعمَّان ورتبت بقية الصحابة على حسب أسبقيتهم في الوفاة مقدما أول من مات منهم بالمدينة ثم من بعده وهكذا إلا النساء فقد قدمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا فى ترتيب سيرهن كبر السن وأتبعتهن بأمهات المؤمنين مراعيا فى ترتيب سيرهن أولية الدخول في عصمته صلى الله عليه وسلم فبدأت بسودة ثم عائشة وهكذا وختمت الكتاب ببقية النساء ولم أذكر في هذا الكتاب إلا من ثبت عندى موته بالمدينة نصا سوى ترجمتين اكتفيت فيهما بتوفر القرائن وهما ترجمة سراقة بن مالك المدلجي وأم كاثوم بنت مولانا على بن أبى طالب، ورتبت الكتاب على أربعة أبواب ومقدمة وخاتمة وسميته عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من الصحابة والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وموجباً للفوز لديه بجنات النعيم .

## المات الأول

# في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

قال الإمام النووي رحمه الله تمالي هو صلى الله عليه وسلم محمَّنه بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن ورة بن كمب بن لؤى بن خالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن ممد بن عدنان إلى هنا إجماع الأمة وأما بعده إلى آدم فيختلف فيه أشد الاختلاف ، قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد عليه وقصي بضم القاف ولؤى بالهمزة وتركه والياس بهمزة وصل ، وقيل بهمزة قطع وكنية النبي المشهورة أبو القاسم وكناه جبريل سلى الله عليهما وسلم أبا إبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كشيرة أقرد فيها الإمام الحافظ أبو القالم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر رحمه الله باباً في تأريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بمضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما منها محمد وأحمد والحاشر والماقب والمقني والماحي وخاتم الأنبياء ونبي الرحمة ونبي الملحمة ، وفي رواية نبي الملاحم ونبي التوبة والفاتح. وطه ويس وعبد الله ، قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله زاد بعض العلماء فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورءوفا رحيا ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم ه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمى في القرآن محمد وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيداً لأنى أحيد أمتى عنْ نار جهم، قلت وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز ، وقال الإمام أبو بكر بن المربي المسالكي. في كتابه الأحوزي في شرح الترمذي قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم ، قال ابن الأعرافي : فأما أسماء الله عز وجل فهذا المدد حقير فيها ، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء فوعيت منها أربعة وستين اسما ثم ذكرها مشروحه مفصلة فاستوعب وأجاد ثم قال وله وراء هذا أسماء.

#### فصي

وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ا ابن كمب بن لؤى بن غالب ، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ، وقيل بعده.

بثلاثين سنة ، قال الحاكم أبو أحمد ، وقيل بمده بأربمين سنة ، وقيل بمده بعشر سنين وواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق والصحيح المشهور أنه عام الفيل، ونقل إبراهيم بن الندر الحزامى شيخ البخارى وخليفة بن خياط وآخرون الإجماع عليه واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم الماشر أم الثاني عشر فهذه أربعة أقوال مشهورة ، وتوفى صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ومنها ابتداء التاريخ ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس ، وقيل ليلة الأربماء وتوفى عليه السلام وله ثلاث وستون سنة ، وقيل خمس وستون ، وقيل ستون والأول أصح وأشهر ، وقد حاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح، قال العلماء الجمع بين الروايات أن من روى ستين لم يعتبر هذه الكسور ، ومن روى خمسا وستين عد سنة المولد والوفاة ، ومن روى ثلاثاً وستين لم يمدهما والصحيح ثلاث وستون وكذا الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلى وعائشة رضي الله عنهم ثلاث وستون سنة ، قال الحاكم أبو أحمد وهو شيخ الحاكم أبى عبد الله يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبي ً بوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين ، وروى أنه عليه السلام ولد مختوناً مسرورا وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ثبت ذلك في الصحيحين قال الحاكم أبو أحمد لما أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فوجا فوجا لا يؤمهم أحد فأولهم صلاة عليه المباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء ثم دفن صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته المباس وعلى والفضل وقمُم ابنا العباس وشقران قال ويقال كان أسامة بن زيد وأوس ابن خولى معهم ودفن في اللحد وبني عليه صلى الله عليه وسلم فى لحده اللبن يقال إنها تسع لبنات ثم أهالوا التراب وجمل قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا ورش عليه الماء قال ويقال نزل المفيرة في قبره ولا يصح قال الحاكم أبو أحمد يقال مات عبد الله والدرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله عليه السلام ثمانية وعشرون شهرا وقيل تسعة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل شهران وقيل مات وهو حمل وتوفى بالمدينة قال الواقدى وكاتبه محمد بن سعد لا يثبت إنه توفى وهو حمل . ومات جده عبد المطلب وله ثمان سنين وقيل ست سنين وأوصى به إلى أبى طالب وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ست سنين وقيل أربع ماتت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة وبعث

صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة وقيل أربعين ويوم وأقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وقيل عشرا وقيل خمس عشرة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنين بلا خلاف وقدم المدينة يوم الإثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول قال الحاكم وبدأ الوجم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر.

#### فمسم

أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة - بضم المثلثة - مولاة أبى لهب أياما ثم أرضعته حليمة بنت أبى دُوِّيبِ عبد الله بن الحارث السعدية وروى عنها أنها قالت كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية فلم يعظم صمًا لهم في عمره قط ولم يشهد مشهدا من مشاهد كفرهم وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع ويعصمه الله من ذلك وفى الحديث عن على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا عبدت صمّا قط وما شربت خرا قط وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وهذا من لطف الله تمالي به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته فلما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبى طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله حجة للعالمين قالوا فمن أين علمت ذلك قال إنكم حين أقبلتم لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر" ساجداً ولا يسجد إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضى الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ سوق بصرى فلمـــا بلغ خمسا وعشرين سنة تزوج خديجة ولما خرج إلى المدينة مهاجراً خرج معه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة – بضم الفاء – ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام .

# فصل فى صفته صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الحمد القطط ولا السبط وتوفى وليس فى شعر رأسه عشرون شعرة بيضاء وكان حسن

الجسم بهيد ما بين المنكبين له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمتي أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه كث اللحية شئن الكفين أى غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس في وجهه ندوير أدعج المينين طويل أهدابهما أهر المآقي ذا مشربة وهي الشعرالدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب إذا مشى تقلّع كأنما ينحط في صبب أى يمشى يقوة والصبب الحدور يتلألا وجهه كالقمر ليلة البدر كأن وجهه القمر حسن الصوت سهل الحدين ضليع الفم سواء البطن والصدر أشعر المنكبين والذراعين وأعالى الصدّر طويل الزندين رحب الراحة أشكل المينين أى طويل شقهما منهوس المقبين أى قليل لحم المقبين بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحامة وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث وكان يسدل شعر رأسه ثم فرفه وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالاثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة وهي ضرب من البرود فيه جمرة وكان كم قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ ولبس في وقت حمراء وإزارا ورداء وفي وقت ثوبين أعفرين وفي وقت جبة ضيقة السكمين وفي وقت قباء وفي وقت مماطا المكين وفي وقت قباء وفي وقت عمامة سوداء وأرخي طرفها بين كتفيه وفي وقت ممطا أسود من شعر أى كساء ولبس الخاتم والخف والنعل اه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسلم أ.

# فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم

قال النووى رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أحسن الناس خَلْقاً وخُلُقاً وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكلهم حجا وأحسنهم عشرة وأعلمهم بالله وأشدهم لله خشية ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فحيئة يغضب ولا يقوم لغضبه شيء ويقضى حاجة أهله ويخفض جناحه للضَّعَفَة وما سئل شيئاً قط فقال لا وكان أحلم الناس وكان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها والقريب والبعيد والقوى والضعيف عنده في الحق سواء وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يأكل متكثا ولا على خوان ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح وكان يحب الحلواء والعسل ويعجبه الدباء وهو اليقطين وقال نعم الإدام الخل وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وكان أحب الشاة إليه الذراع وقال أبو هريرة رضى الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من

خبر الشمير يمني للمدم وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار وكان، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافىء على الهدية ويخصف النعل ويرقم الثوب ويمود المريض ويجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنى أو شريف ولا يحتقر أحداً وكان يقمد تارة، القرفصا. وتارة متربما واتكأ في أوقات وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه وكان يأكل بأصابمه الثلاث ويلمقهن ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء ويتكلم بجوامع الكلم ويميد الكلمة ثلاثًا لتفهم وكلامه بين يفهمه من سممه ولا يتكلم في. غير حاجة ولا يقمد ولا يقوم إلا على ذكر الله تمالى وركب الفرس والبمير والحمار والبغلة. وأردف معه خلفه على ناقة وعلى حمار ولا يدع أحدا يمشى خلفه وعصب على بطنه الحجر من الجوع وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين وفراشه من أدم حشوه ليف وكان متقللا من أمتمة الدنيا كلها وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبي أن يأخذها واختار الآخرة عليها وكان كثير الذكر دائم الفكر جل ضحكه التبسم وضحك في أوقات. حتى بدت نواجده وهي الأنياب ويحب الطيب ويكره الربح الكريهة ويمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل عذر المعتذر إليه وكان كما وصفه الله تمالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءووف رحيم » وقال تمالى : « وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » وكانت معاتبته تعريضا ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك ويأه ربالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق ويحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وإذا نام واضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة لاترفع فيه الأصوات ولا تؤين فيه الحرُّمُ أى لايذكر فيه النساء يتعاطفون فيه بالتقوى ويتواضعون ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرونالمحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قومويوليه أمرهم ويتفقد أصحابه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزى بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وما خير بين أمرين. إلا اختار أيسرها ما لم يكن إثما ودلائل ما ذكرته في الصحيح مشهورة وقد جمع الله تمالي له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وأناه علم الأولين والآخرين وما فيه من النجاة والفوز وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر وأثاه ما لم يؤت أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه دائمين إلى يوم الدين. ثبت فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى قط أف ولا قال لشىء فعلته لم فعلته ولا لشىء لم أفعله ألا فعلت كذا .

# فصل في ممجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال النووى رحمه الله : لرسول الله صلى الله عيه وسلم ممجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفًا وهي مشهورات ، فنها القرآن المجزة الظاهرة والدلالة الباهرة ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار ، وأعياهم أن يأتوا بسورة منه ولو استمانوا بجميع الحلق ، قال الله تمالى : « قل لئن اجتمعَت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثْله ولو كان بعضهم البعض ظهيراً » فتحداهم صلى الله عليه وسلم بذلك مع كثرتهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم إلى يومنا هذا ، وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبداً لأنها كثيرة جداً ومتجددة متزايدة ، ولكن أذكر منها أمثلة كانشقاق القمر ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وتكثير الماء والطعام، وتسبيح الطمام، وحنين الجذع، وتسليم الحجر، وتكليم الذراع السمومة، ومشى الشجرة إليه، واجماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانهما، ودرور الشاة الحائل، ورده عين قتادة بن النعان بعد أن ندرت وصارت في يده إلى مكانها فلم تكن تعرف بعد ذلك ، وتفله في عين على وكان أرمد فبرئ من ساعته ، ومسحه رجل عبد الله. ابن عتيك فبرأت في الحال ، وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان فلم يعدوا مصارعهم ، وإخباره بقتلة أبى بن خلف ، وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون في البحر وأن أم حرام منهم فكان كذلك ، وبأنه يفتح على أمته ما زوى له من مشارق الأرض ومغاربها ، وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله تعالى ، وبأنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا ، وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا ، وبأن سراقة بن مالك يُسَوَّرُ بسوارى كسرى ، وبأن الحسن بن على يصلح الله به بين فئتين. عظيمتين من المسلمين ، وبأن سعد بن أبى وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر ً به آخرون ، وبأن النجاشي مات يومكم هذا وهو بالحبشة ، وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن ، وبأن السلمين يقاتلون النرك صغار الأعين عراض الوجوء ذلف الأنوف ،

وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق، وبأن المسلمين يجندون ثلاثة أجناد: جنداً بالشام وجنداً باليمن وجنداً بالمراق، وبأنهم يفتحون مصراً أرضاً يذكر فيها القيراط: استوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحاً ، وبأن أويساً القرني يقدم عليكم في أمداد أهل المين كان به يرص فبرئ منه إلا قدر درهم فقدم كذلك على عمر ، وبأن طائفة من أمته على الحق ، وبأن الناس يكثرون ، وبأن الأنصار يقلون ، وبأن الأنصار يلقون بمده أثرَاةً ، وبأن الناس لايزالون يسألون حتى يقولوا هذا : خلق الله الخلق الحديث ، وبأن رويفم بن ثابت تطول به الحياة ، وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية ، وبأن هذه الأمة ستفترق ، وبأنه سيكون بينهم قتال ، وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز وأشباه هذا ، فوقعت كلها كما ذكر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية ، وقال الثابت بن قيس : تميش حميداً وتقتل شهيداً فماش حيداً وقتل بالميامة ، وقال لمثمان : تصيبه بلوى شديدة ، وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديداً: إنه من أهل النار فقتل نفسه ، وجاءه وابصة بن ممبد يسأله عن البر والإثم فقال : جئت تسأل عن البر والإثم ، وقال لملي والزبير والمقداد : اذهبوا إلى روضة خاخ فإن هناك ظمينة معها كتاب فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها ، وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان: إنه سيمود فعاد، وقال لأزواجه: أطواكن يداً أسرعكن لحاقاً بي فكان كذلك، وقال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت، ودعا صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر ماله وولده ويطول عمره فكان كذلك عاش فوق مائة سنة ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه ودفن من أولاده الذكور لصلبه أكثر من مائة وعشرين ابناً قبل قدوم الحجاج سوى غيرهم وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره، ودعا صلى الله عليه وسلم أن يمز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل فأعز الله بعمر رضى الله عنه ، ودعا على سراقة بن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها فناداه بالأمان وسأله الدعاء له ، ودعا لعلى أن يذهب الله عنه الحر" والبرد فلم يكن يجد حراً ولا برداً ، ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتى بخبر الأحزاب أن لا يجد برداً فلم يجده حتى رجم ، ودعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين فكان كذلك ، ودعا على عتبة بن أبي لهب أن يسلط الله علميه كلباً من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء ، ودعا بنزول المطرحين سألوه ذلك لقحوط المطر ولم يكن في السماء قزعة فثار السحاب أمثال الجمال ومطروا إلى الجمة الأخرى حتى سألوه أن يدعو برفعه فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس، ودعا لأبي طلحة وامرأته أم سليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما فكان كذلك فحملت وولدت عبد الله فكان من أولاده تسمة كلهم علماء ، ودعا لأم أبى هربرة بالهداية فذهب أبو هربرة فوجدها تفتسل وقد أسلمت ، ودعا لأم قيس بنت محصن أخت عكاشة بطول الممر فلا نعلم امرأة عمرت ماعمرت رواه النسائى فى أبواب غسل الميت ، ورمى الكفار يوم حدين بقبضة من تراب وقال شاهت الوجوه فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم تراباً ، وخرج على مائة من قريش ينتظرونه ليفماوا به مكروها فوضع التراب على رءوسهم ومضى ولم يروه ، انتهى بلفظه .

#### الياب الثاني

# في سيرة الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم سيرة أبى بكر الصديق رضى الله عنه

قال الأستاذ محمد رضا: هو عبد الله بن عثمان بن عاص بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمي يلتق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرثة ابن كمب أبو بكر الصديق بن أبى قحافة واسم أبى قحافة عثمان وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامم بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة وهي ابنة عم أبي قحافة ، أسلم أبو بكو شم أسامت أمه بمده وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العاماء لا يعرف أربمة متناساون بعضهم من بعض صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل أبي بكر الصديق وهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون ، وأيضاً أبو عتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضى الله عنهم ، ولقب عتبقاً لعتقه من النار وقيل لحسن وجهه ، وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق الله من النار فمن يومئذ سمى عتيقًا ، وقيل سمى عتيقًا لأنه لم يكن في نسبه شيء يماب به وأجمعت الأعمة على تسميته صديقاً قال على بن أبى طالب رضي الله عنه إن الله تمالی هو الذی سمی أبا بكر علی لسان رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیقاً وسبب تسمیته أنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق فلم تقع منه هنات ولا وقفة في حال من الأحوال ، وعن عائشة أنها قالت: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنوا به فقال أبو بكر : إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ، فلذلك سمى أبا بكر الصديق ، وقال أبو محدن الثقف:

وسميت صديقاً وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غدير منكر سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليساً في المريش المشهر ولد أبو بكر سنة ٧٢م بهد الفيل بثلاث سنين تقريباً وكان رضي الله عنه صديقاً السول الله قبل المبعث وهو أصفر منه سنا بثلاث سنوات وكان يكثر غشيانه في منزله ومحادثته وقيل سمى بأبى بكر لابتكاره الخصال الحميدة فلما أسلم آزر النبي صلى الله عليه وسلم ف نصر دين الله تعالى بنفسه وماله وكان له لما أسلم أربعون ألف درهم أنفقها في سبيل الله مع ما كسب من التجارة قال تمالى « وسيجنبها الأتق الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده . من نعمة تجزى » وقد أجمع المفسرون على أن المراد منه أبو بكر وقد رد الفخر الرازى على . من قال إنها نزلت في حق على رضى الله عنه كان أبو بكر رضى الله عنه من رؤساء قريش في الجاهلية محبباً فيهم مؤلفا لهم وكان إليه الديات في الجاهلية كان إذا عمل شيئا صدقته قريش وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه فلما جاء الإسلام سبق إليه وأسلم من الصحابة بدعائه خمسة من المشرة المبشرين بالجنة وهم : عَمَانَ بن عفان والزبير بن الموام وعبد الرحمن بن عوف وسمد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وأسلم أبواه وولداه وولد ولده من الصحابة فجاء بالخمسة الذين أسلموا بدعائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وصلوا وقد ذهب جماعة إلى أنه أول من أسلم قال الشعبي سألت ابن عباس من أول من أسلم قال أبو بكر أما سممت قول حسان :

إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فملا خير البرية أتقى اها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل والثانى التمالي المحمود مشهده وأول الناس قدما صدق الرسلا

وكان أعلم العرب بأنساب قريش وما كان فيها من خير وشر وكان تاجراً ذا ثروة طائلة حسن المجالسة عللا بتمبير الرؤيا وقد حرم الخرعلى نفسه فى الجاهلية هو وعنمان بن عفان ولما أسلم جعل يدعو الناس إلى الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبى بكر ما عنم عنه حين ذكرته له أى أنه بادر به ونزل فيه وفي عمر وشاورهم فى الأمر فكان أبو بكر بمنزلة الوزير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يشاوره فى أموره كلها وقد أصاب أبا بكر من إيذاء قريش شيء كثير فن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خل دار الأرقم ليعبد الله هو ومن معه من أصحابه سرا ألح أبو بكر رضى الله عنه له الله عنه عنه حدل دار الأرقم ليعبد الله هو ومن معه من أصحابه سرا ألح أبو بكر رضى الله عنه

غي الظهور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنا قليل فلم يزل به حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ودعا إلى رسول الله فهو أول خطيب دعا إلى الله تمالي فثار المشركون على أبي بكر رضي الله عنه وعلى المسلمين يضربونهم فضربوهم خرباً شديدا ووطي أبو بكر بالأرجل وضرب ضرباً شديدا وصار عتبة بن ربيعة يضرب أَيَا بَكُر بِنَمْلِينَ مُحْصُوفَتِينَ وَيَحُرِفُهُمَا إِلَى وَحَهُهُ فَجَاءَتَ بِنُو تَيْمِ يَتَعَادَوْنَ فَأَجِلَتَ الْمُسْرَكِينَ عن أبي بكر إلى أن أدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته ثم رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ثم رجموا إلى أبى بكر وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا إجيب حتى آخر النهار ثم تسكلم وقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداو، فصار يكرر ذلك فقالت أمه والله مالى علم بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل فاسأليها عنه وخرجت وقالت إن تسأل عن محمد بن عبد الله فقالت لا أعرف محمدا ولا أبا بكر ثم قالت تريدين أن أخرج ممك قالت نعم فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر فوجدته صريعاً فصاحت وقالت إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وإنى لأرجو أن ينتقم الله منهم فقال لها أبو بكر رضى الله عنه ما فمل رسول الله صلى الله عليه رسلم فقالت هذه أمك قال فلا عين عليك منها أى أنها لا تفش سرك قالت سالم هو في دار الأرقم فقال والله لا أذوق طماماً ولا أشرب شراباً أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمه فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكيء على حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق له رقة شديدة وأكب عليه يقبله وأكب عليه المسلمون كذلك فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي وهذه أي برة بولدها فمسى الله أن يستنقذها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام فأسلمت ولما اشتد أذى كفار قريش لم يهاجر أبو بكر إلى الحبشة مع المهاجرين بل بق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركا عياله وأولاده وأقام معه في الغار ثلاثة أيام قال الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ممنا ولما كانت الهجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وهو نائم فأيقظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لى في الخروج قالت عائشة فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح ثم خرجا حتى دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام وإن رسول الله لولا تقته التامة بأنى بكر لما صاحبه في هجرته فاستخلصه لنفسه وكل من

سوى أبى بكر فارق رسول الله وإنه تمالى سماه ثانى اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هل قلت فى أبى بكر شيئاً قال نمم فقال قل وأنا أسمع فقال:

وثانى اثنين في الفار المنيف وقد طاف المدو به إذ صمد الجبلا وكان حيب وسول الله قد علموا من البرية لم يمدل به رجلا

فضحك رسول الله حتى بدت نواجده ثم قال صدقت ياحسان هو كما قلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجله ويثنى عليه في وجهه واستخلفه في الصلاة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والحندق وبيعة الرضوان بالحديبية وفتح مكة وحنينا والطائف وتبوك وحجة الوداع ودفع رسول الله رايته العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر وكانت سوداء وكان فيمن ثبت معه يوم أحد وحين وليَّ الناس يوم حنين وهو من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن كله ودفع أبو بكر عقبة بن أبي معيط عن رسول. الله لما خنق رسول الله وهو يصلى عند الكمبة خنقاً شديدا وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وأعتق أبو بكر سبمة ممن كانوا يمذبون في الله تمالى وهم بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنها وجارية بني مؤمّل وأم عبيس وكان أبو بكر إذا مدح قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجملني خيرا مما يظنون واغفر لى مالا يعلمون ولا تؤاخذنى بما يقولون قال عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندى فقلت اليوم. أسبق أبا بكر إن سبقته فجئت بنصف مالى فقال ما أبقيت لأهلك قلت مثله وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت الأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا روى لأبي بكر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة واثنان وأربعون حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على ستة وانفرد البخارى بأحد عشر ومسلم بحديث واحد وسبب قلة روايته مع تقدم صحبته وملازمته النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها بعض الأحاديث المصرحة بفضل أبى بكر عن عمرو بن العاص أن النبي عليه السلام بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أى الناس أحب إليك ؟ فقال عائشة ، فقلت من الرجال فقال أبوها ، فقلت ثم من ؟ قال عمر بن الخطاب فعد رجالا رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه

يوم القيامة ، فقال أبو بكر إن أحد شِقَّى ثوبي يسترخي إلا أن أتماهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك رواه البخاري ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صاعًا ؟ قال أبو بكر أنا ، قال فن تَبعَ منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر أنا ، قال فمن أطمى منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر أنا ، قال فين عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر أنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرى و إلا دخل الجنة رواه مسلم ، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي عليه السلام إِهْداً فيا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكروعمر رواه الترمذي وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر أنت صاحبي على الحو°ض وصاحى في الفار رواء الترمذي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانفمني مال أحد قطُّ مانفمني مال أبي بكر فبكي أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يارسول الله ومن فضائله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان يتمهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيستقي لها ويقوم بأمرها فكان إذا جاء وجد غيره قــد سبقه إليها فأصلح ما أرادت فجاءها غير مرة كى لا يسبق إليها فرصده عمر فإذا الذي يأتيها هو أبو بكر الصديق وهو يومئذ خليفة فقال عمر أنت هو لعمري وهو أول خليفة في الإسلام وأول أمير أرْسلِ على الحج حج بالناس سنة تسع هجرية وأول من جمع القرآن وأول من سمى مصحف القرآن مصحفا وكان يفتى الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وتوفى أبو بكر يوم الاثنين لثمان بقين من جمادى الآخرة وله ثلاث وستون سنة كرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر اه. قلت ودفن رضي الله عنه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة ابنته عائشة أم المؤمنين كان أبو بكر رجلاً أبيض خفيف العارضين لا يتماسك إزاره معروق الوجه ناتىء الجبهة عارى الأشاجع أُقنى غائر العينين حمش الساقين ممحوص الفخذين يخضب بالحناء والكُتُّم اه.

# سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تمالي عنه

قال النووى رحمه الله هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح

«بالثناة تحت» ابن عبد الله بن قرط بن رزاح «براء مهملة مفتوحة ثمزاى ثم ألف ثم حاء مهملة» ابن عدى بن كمب بن لؤى بن غالب القرشي المدوى المدنى أمير المؤمنين رضي الله عنه أمه حنتمة « بفتح الحاء المهملة ثم نون ساكنة ثم مثناة فوق مفتوحة » بنت هاشم ويقال هشام بن المفيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب فمن قال بنت هشام كانت أخت أبي جهل ومن قال بنت هاشم كانت بنت عمه قال ابن عبد البر الصحيح بنت هاشم ومن قال بنت هشام فقد أخطأ . وقال الزبير بن بكار بنت هاشم كما قال ابن عبد البر وقال ابن منده وأبو أنميهم هي بنت هشام أخت أبي جهل ونقله أبو نميم عن محمد بن إسحاق ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمد الفيل بثلاثة عشرة سنة وكان من أشراف قريش قالوا وإليه كانت السفارة في الجاهلية فكانت قريش إذا وقمت الحرب بينهم وبين غيرهم بمثوه سفيرا أي رسولا ولما بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر شديداً عليه وعلى المسلمين ثم لطف الله تمالي به فأسلم أسلم قديما بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وقيل بعد تسعة وثلاثين رجلا وثلاث وعشرين امرأة وقنيل بمد خمسة وأربمين رجلا وإحدى عشرة امرأة وعن سعيد بن المسيب قال أسلم عمر بمد أربمين رجلا وعشرة نسوة فما هو إلا أن أسلم فظهر الإسلام بمكة وقال الزبير بن بكَّار أسلم عمر بعــد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بمد أربعين رجلا أو نيف وأربعين من رجال ونساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يعني أبا جهل وخبر إسلامه مشهور وأن سببه أن أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحسد العشرة وكانت أسلمت هي وزوجها فسمع عمر بذلك فقصدها ليعاقبهما فقرأ عليه القرآن فأوقع الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم مختفون في دار عند الصفا فأظهر إسلامه فكبرالسلمون فرحا بإسلامه ثم خرج إلى مجامع قريش فنادى بإسلامه وضربه جماعة منهم وضاربهم فأجاره خاله فكفوا عنه ثم لم تطب نفس عمر حين رأى المسلمين يُضَّرَ بونَ وهو لا يُضْرَبُ في الله فرد جواره فكان يضاربهم ويضاربونه إلى أن أظهر الله تمالى الإسلام وعن ابن مسمود قال كان إسلام عمر فتحا وكانت هجرته نصراً وكانت إمامته رحمة ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي عند البيت حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا . وعن حذيفة قال لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لايزداد إلا قربا فلما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لايزداد إلا بمدا قال محمد بن سمد كان إسلام عمر في السنة السادسة من النبوة واتفقوا على تسميته طَالْهُارُوقَ وَرُووا عَنِ النَّي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وعن عائشة قالت سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق واتفقوا على أنه أوَّلُ من سمى أمير المؤمنين وإنما كان يقال لأبي بكر رضى الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضى الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المنشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الخلفاء الراشدين وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد كبار علماءالصحابة وزهادهم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسائة حديث وتسمة وثلاثون حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على ستة وعشرين وانفرد البخارى بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين روى عنه عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله وسمد بن أبى وقاص وعبد الله وعبد الرحمن بن عوف وابن مسمود وأبو ذر وعمرو ابن عبسة وابنه عبدالله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبو موسى الأشمرى وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وأبولبابة بن عبد المنذر والبراء بن عازب وأبوسميد الحدرى وأبو هريرة وابن السعدى وعقبة بن عام والنمان بن بشير وعدى بن حاتم ويعلى بن أمية وسفيان بن وهب وعبد الله بن سرجس والفلتان بن عاصم وخالد بن عرفطة والأشعث بن قيس وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن أنيس وبريدة الأسلمي وفضالة بن عبيد وشداد بن أوس وسميد بن الماص وكمب بن عجرة والمسور بن مخرمة والسائب بن يزيد وعبد الله بن الأرقم وجابر بن سمرة وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن أبزى وعمرو بن حريث وطارق بن شهاب ومعمر بن عبد الله والمسيب بن حَزن وسفيان بن عبد الله وأبو الطفيل وعائشة وحفصة رضى الله عنهم وكلهم صحابة ، وروى عنه من التابعين خلائق منهم ابنه عاصم ومالك بن أوس وعلقمة بن وقاص وأبو عثمان النهدى وأسلم مولاه وقيس بن أبى حازم وخلق سواهم وأجمعوا على كنرة علمه ووفور فهمه وزهده وتواضعه ورفقه بالسلمين وإنصافه ووقوفه مع الحق وتعظيمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة متابعته له واهتمامه بمصالح السلمين وإكرامه أهل الفضل والخير ومحاسنه أكثر من أن تستقصي . قال ابن مسمود : حين توفى عمر ذهب بتسمة أعشار العلم، وأقوال السلف في علمه مشهورة، وهاجر إلى المدينة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة فتقدم قدامه في جماعة ، قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير ثم بن أم مكتوم ثم عمر بن الخطاب في عشرين راكباً هُقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال هو على أثرى ، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكررضي الله عنه ، وعن على رضي الله عنه قال ماعامت أحداً هاجر إلا مختفياً إلاعمر

ابن الخطاب فإنه لماهم المعجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يدمأ مهماً وأتى الكمبة وأشراق قريش بفنائها فطاف سبماً ثم صلى ركمتين عند القام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال : شاهت الوجوه من أراد أن تشكله أمه ويؤتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادى فا تبعه منهم أحد ، قال ابن إسحق: هاجر عمر وزيد ابنا الخطاب وسميد بن زيد وعمرو وعبد الله ابنا سراقة وخنيس بن حذافة وواقد بن عبد الله وخولي وهلال ابنا أبي خولي وعياش بن أبى ربيمة وخالد وإياس وعاقل بنو البكير فنزلوا على رفاعة بن المنذر في بني عمرو ابن عوف وشهد عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والخندق. وبيعة الرضوان وخيير والفتح وحنيناً والطائف وتبوك وسائر المشاهد، وكان شديداً على الكفار والمنافقين ، وهو الذي أشار بقتل أساري بدر ، ونزل القرآن على وهق قوله في ذلك وكان عمر ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأما زهده وتواضعه ، فن المشهورات التي استوى الناس في العلم بها قال طلحة بن عبيد الله: كان عمر أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة ، وقال سمد بن أبي وقاص : قد علمت بأي شيء فضلنا عمر كان أزهدنا في الدنيا ، وروينا أن عمر دخل على بنته حفصة فقدمت إليه مرقًّا بارداً وصبت عليه زيتاً فقال : إدامان في إناء واحد لا آكله حتى ألقي الله عز وجل. وعن أنس قال : لقد رأيت في قيص عمر أربع رقاع بين كتفيه ، وعن أبي عثمان قال : رأيت عمر يرمى الجرة وعليه إزار مرقوع بقطمة جراب، وعن غيره أن قميص عمركان فيه أربع عشرة رقمة أحدها من أدم، وأما فضائل عمر الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فأكثر من أن تحصر منها عن سميد بن زيد أحد المشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعمَّان في الجنة وعلى في الجنة وطلحة في الجنة وسمد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسكت عن الماشر قالوا من ؟ قال سعيد بن زيد يعني نفسه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حسن صحيح ، وعن أبي موسى. الأشمري في حديثه الطويل المشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح له يعني الممر وبشره بالجنة رواه البخاري ومسلم، وعن أبي سعيد الحدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم رأيت الناس يمرضون على وعليهم قَصُنُ فنها ما يبلغ الثدى ومنها ما دون ذلك ، وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قيص يجره قالوا فما أوَّلته يا رسول الله قال الدين رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر قال سمت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول بينا أنا نائم أُتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إنى لأرى الرِّي يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال: العلم رواه البخارى ومسلم ، وعن سمد بن أبي وقاص في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسنم قال لممر يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فَيْكُ رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة وإذا أمرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لممر فذكرت غيرتك فبكي عمر وقال أعليك أغاريا رسول الله صلى الله عليك وسلم رواه البخارى ومسلم ، وعن أبى هريرة أيضاً قال والله وسلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن عبلكي من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون وقال ابن عبينة معناه مفهمون وعن ابن عمر وأبي هريرة أيضاً قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ماشاء الله ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يففر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت في يده غرباً فلم أر عبقرياً من الناس يفرى غريه حتى روى الناس وضربوا بمطن رواها البخاري ومسلم. قال العاماء: هذه إشاره إلى خلافة أبى بكر وعمر ، وكثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمن عمر ، وعن ابن عمر وأنس عن عمر قال وافقت ربى في اللاث قلت يا رسول الله لو الخذا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت « وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » ، وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب ، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيراً منكن ، فنزلت كذلك رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أساري بدر بدل اجتماع النساء، وعن ابن مسمود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رواه البخاري ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا راع في غنمه عدا النئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ايس لها راع غيرى فقال الناس: سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنى أومن بذلك وأبو بكر وعمر وما ها ثمت رواه البخاري ورواه مسلم بمعناه، وعن محمد بن على بن أبي طالب قال قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبو بكر قلت ثم من ؟ قال عمر ولنّا مات وضع على سريره فتكنفه الناس يدعون فيصاون قبل أن يرفع فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فإذا على فترحم على عمر وقال:

ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقي الله بمثل عمله منك وايم الله إن كنت لا أظن أن يجملك الله مع صاحبيك لأنى كنت كشيراً أسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رواه البخارى ومسلم وعن ابن عمر قال كـنما نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر أُم عَمَانَ رواه البخاري وعن عمرو بن الماص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أئ الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من أحب الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فمد رجالا رواه البيخاري ومسلم وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمد أُحُدًا وأبو بكر وعمر وعَمَان نرجف بهم فقال أثب أحذ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان رواه البخاري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد رواه مسلم وعن ابن عباس قال دخل عيينة بن حصن على عمر فقال هي يا ابن الخطاب فو الله ما تمطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالمدل فقضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال الحربن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تمالي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالمرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري وعن حفصة قالت قال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك فقلت أُنَّى يكون هذا فقال يأتى به الله إذا شاء رواه البخارى وعن ابن عمر قال ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قيض كان أُجَدُّ وأجود حتى حتى انتهى من عمر رواه البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب وكان أحمهما إليه عمر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن، عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان بعدى نبي لكان عمر ابن الخطاب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراى من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عمر رضى الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخى من دءائك فقال كلة ما يسرنى أن لى بها الدنيا وفى رواية قال أشركنا يا أخى في دعائك ، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات الملى ليراهم من تحتمم كما ترون النجم الطالع في أفق الماء وإن أنا بكر وعمر منهم وأنما رواه أبو داود والترمذي وممنى وأنم زاد فضلا وقيل دخلا في النميم وفي الموطأ عن يحبي بن سميد الأنصاري أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير والرجلين إلى المراق على بميروفي مسند الشافعي بإسناده عن مولى لعثمان قال بينا أنا مع عثمان في مال له بالمالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحرفقال ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى تبرد ثم يروح فدنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عمان فأخرح رأسه من الباب فآذاه لفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل الصدقة فأردتأن ألحقهما بالجمي وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما فقال عُمَانَ يَاأُمِيرِ المؤمنين هلم إلى الماء والظل و نـكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عند نامن يكفيك فقال عد إلى ظلك فقال عمان من أرادأن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى هذافماد إلينافألق نفسه ومن المشهورات من كرامات عمررضي الله عنه أنه كان بخطبيوم الجمعة بالمدينة فقال في خطبته يا سارية ابن حصن الجبل الجبل فالتفت الناس بعضهم إلى بعض فلم يفهموا مراده فلما قضى صلاته قال له على رضي الله عنه ما هذا الذي قلته قال وسمعته ؟ قال نعم أنا وكل من في المسيجد قال وقع في خلدى إن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وإنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا وإن جاوزوه هلكوا فخرج منى هذا الكلام فجاء البشير بعد شهر فذكروا أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول ياسارية بن حصن الجبل الجبل فعدلنا إليه ففتح الله علينا وأحوال عمر رضى الله عنه وفضائله وسيرته ورفقه برعيته وتواضمه وجميل سيرته رضي الله عنه واجتهاده في الطاعة وفي حقوق السامين أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ومقصود هذا الكتاب الإشارة إلى بمض المقاصد ولى الخلافة رضى الله عنه باستخلاف أبى بكر رضى الله عنهله وكان أبو بكر شاور الصحابة في استخلافه عمر فأشار به عبدالرجن بن عوف وقال هو أفضل من رأيك فيه ثم استشار عُمَان فقال أنت أخبر نابه فقال وأيضا فقال علمي به أن سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله وشاور ممهما سميد بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهم من المهاجرين والأنصار فقال أسيد وهو أعلم للخير بعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط وسريرته خير من علانيته وان يلي هذا الأور أقوى عليه منه ثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان وقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قدافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إنى مستخلف علمهم بعدى عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا فانى لم آل الله ورسوله ودينه ونفسى وإياكم خيراً فإن عدل مذلك ظني به وعلمي فيه وإن يدل فلكل امرىء ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الفيب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله ثم أمره فختم الكتاب وخرج به إلى الناس فبايموا عمر جميما ورضوا به ثم دعاً أبو بكر عمر فأوصاه بما أوصاه ثم خرج فوفع أبو بكر يديه مدا ثم قال اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت علبهم الفتنة فعامت منهم بما أنت أعلم به فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما يرشدهم ، وقد حضرني من أمرك ما عضرني فأخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم في يدك وأصلح لهم ولاتهم واجمله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نبي الرحة واصلح له رعيته وقد قدمنا أنه أول من سمى أمير المؤمنين سماه بذلك عدى بن حاتم ولبيب بن ربيعة حين وفدا عليه من العراق وقيل سماه به المغيرة بن شعبة وقيل إن عمر قال للناس أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمى أمير المؤمنين وكان قبل ذلك يقال له خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدلوا عن تلك العبارة لطولها ثم قام في الخلافة أشد القيام وجاهد في الله حَقَّ جهاده فَجَيَّشَ الجيوش وفتح البلدان وَمَصَّرَ الأمصار وأعز الاسلام وأذل الكفر أشد إذلال ففتح العراق والشام ومصر والجزيرة وديار بكر وأرمينية وأذربيجان وإبران وبلاد الجبال وبلاد فارس وخوزستان وغيرها واختلفوا فى خراسان فقيل فتحها عُمَانَ وقيل فتحها عمر ثم انتقضت ففتحها والصحيح عندهم أن الذي فتحها عُمَان . وكان عمر أول من دَوَّنَ الديوان المسلمين ورنب الناس على سابقتهم في العطاء وفي الإذن والإكرام فكان أهل بدر أول الناس دخولا عليه وكان على بن أبي طالب أولهم

وأثبت أسماءهم في الديوان على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم وبني المطلب ثم الأقرب فالأقرب روينا عن عثمان وعلى رضي الله عنهما قالا في عمر هذا هو القوى الأمين وثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه أول من جم الناس لصلاة التراويح فجمعهم على أبي بن كعب رضى الله عنه وأجمع المسلمون في زمنه وبعده على استحبابها ورووا عن على رضى الله عنه أن مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل تزهر فقال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا وعن عبد الله بن عامر بن ربيمة قال خرجنا مع عمر إلى مكة فما ضرب فسطاطا ولا خباءً حتى رجع كان إذا نزل يلق له كساء أو نطع على شجرة فيستظل به وختم الله تمالى لعمر رضى الله عنه بالشهادة وكان يسألها فطمنه المليج عدو الله أبو لؤلؤة فيروز غلام المفيرة بن شمية وهو قائم في صلاة الصبح حبن أحرم بالصلاة طمنة بسكين مسمومة ذات طرفين فضربه فى كتفه وخاصرته وقيل ضربه ست ضربات فقال الحمد لله الذي لم يجمل منيتي بيد رجل يدعى الإسلام وطمن الملج مع عمر ثلاثة عشر رجلا توفى منهم سبمة وعاش الباقون فطرح مسلم عليه برنساً فلما أحس المليج أنه مقتول قتل نفسه وشرب عمر رضي الله عنه لبناً فخرج من جرحه فملم هو والناس أنه لايميش فأشاروا عليه بالوصية فجمل الخلافة شورى بين عثمان وعلى وطلحة والزبير وسمد وعبد الرحمن بن عوف وقال لا أعلم أحداً أحق بها من هؤلاء الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقال يؤمر المسامون أحد هؤلاء الستة وحسب الدين عليه فوجد ستة وثمانين ألفاً أو نحوه فقال لابنه عبد الله إن وفي مال آل عمر فأدوه منه وإلا فسل في بني عدى فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تمدهم إلى غيرهم ثم بعث ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها فقال قل يقر أعليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم للمؤمنين أميراً وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فجاء فسلم واستأذن فدخل فوجدها تبكي فقال لها فأذنت وقالت كنت أردته لنفسى ولأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل عبد الله من عندها قيل لعمر هذا عبد الله قال ارفعوني فأسنده رجل فقال ما لديك قال الذي تحب قد أذنت قال الحد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك فإذا أنا قبضت فاحماوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادخلوني وإنردتني ردوني إلى مقابر المسلمين وأوصاهم أن يقتصدوا في كفنه ولا يفالوا وغسله ابنه عبدالله وحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وصلى بهم عليه صهيب وكبر أربعاً ونزل في قبره ابنه عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف

وطمن عمر رضي الله عنه يوم الأربماء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين فكانت خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وأحد وعشرين يوماً وقيل توفى لأربع بقين من ذى الحجة وقيل لثلاث وقيل لليلة وقيل غير ذلك في مدة خلافته وتاريخ الطمن والوفاة وتوفى وهو أبن ثلاث وستين سنة على الصحيخ المشهور ثبت ذلك في الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان وقاله الجمهور وقيل كان له خمس وستون سنة والصحيح أنَّ سِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبى بكر وعمر وعلى وعائشة ثلاث وستون سنة قالوا وكان عمر رضى الله عنه طوالا جداً أصلع أعسر يَسَرَ وهو الذي يممل بيديه جميماً وكان أبيض يملوه حمرة وإنما صار في لونه سمرة في عام الرماد لأنه أكثر أكل الزيت وترك السمن للفلاء الذي وقع بالناس فامتنع من أكل اللبن والسمن حتى لا يتميز على الضمفة وقال زربن حبيش كان عمر آدم قال الواقدى لا يمرف عندنا أن عمر كان آدم إلا أن يكون رآه عام الرمادة قال ابن عبد البر وصفه زر بن حبيش وغيره أنه كان آدم شديد الأدمة وهو الأكثر عند أهل العلم وقال ابن قتيبة في المارف قال الكوفيون كان آدم شديد الأدمة وقال بعض الحجازيين كان أبيض أمهق وقال أنس كان عمر يخضاب بالحناء بحتا قالوا وهو أول من آنخذ الدرة قال ابن قتيبة فتح الله تمالى في ولايته بيت المقدس ودمشق وميسان ودستميسان وأيرزناد واليرموك ثمكانت وقعة الجابية والأهواز وكورها على يد أبى موسى الأشمري وجلولاء سنة تسع عشرة وأميرها سمد بنأبي وقاص ثم وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين وأميرها النمان بن مقرن المزنى وقيسارية وأميرها مماوية ثم وقعة باب البوى سنة عشرين وأميرها عمرو بن الماص ثم فتح الرجان من الأهواز سنة اثنتين وعشرين وأميرها المنيرة بن شعبة وكانت اصطخر الأولى وهمذان سنة ثلاث وعشرين وأماالرمادة وطاعون عمواس فكان سنة ثمان عشرة قال وحج عمر رضي الله عنه بالناس عشر سنين متوالية انتهى باختصار وتقديم وتأخير قلت ودفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين .

### سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه

قال النووى رحمه الله هؤ أبو عمرو ويقال أبو عبد الله وأبو ليلى عثمان بن عفان ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشى الأموى المسكى ثم المدنى أمير المؤمنين أمه أرو بنت كريز بضم السكاف وفتح الراء بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس

ابن عبد مناف وأمها أم حكم البيضاء بنت عبد الطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عمان قديما دعاه أبو بكر إلى الإسلام فأسلم وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فهاجر بزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية روينا في تاريخ دمشق في أحوال بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين هاجر عثمان برقية والذي نفسي بيده إنه لا وال من هاجر بعد إبراهيم ولوط صلى الله عليهما وسلم ويقال لممان ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداها بمد الأخرى قالوا ولايمرف أحد تزوج بنتي نبي غيره تزوج رقية رضي الله عنها قبل النبوة وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة وكانَ تأخر عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجاء البشير بنصر المؤمنين ببدر يوم دفنوها بالمدينة رضى الله عنها وولدت له رقية ثم تزوج بعد وفاتها أختها أم كاثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت رضى الله عنها عنده سنة تسع من الهجرة ولم تلد له شيئًا روى لمنمان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وستة وأربعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة وانفرد البخارى بمانية ومسلم بخمسة روى عنه زيد بن خالد الجهني وابن الزبير والسائب بن يزيد وغيرهم من الصحابة وروى عنه خلائق من التابمين منهم أبان بن عَمَانَ وعبيد الله بن عدى وحمر أن وغيرهم ولد عَمَان في السنة السادسة بمد الفيل وقتل شهيدا يوم الجممة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وقيل قتل يوم الاربماء وهو ابن تسمين سنة وقيل ثمان وثمانين وقيل ثنتين وثمانين وقيل غير ذلك وبويع له بالخلافة. غرة المحرم سنة أربع وعشرين وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا ليالى قال ابن عبد البر بويم له يوم السبت بمد دفن عمر رضى الله عنه بثلاثة أيام وحج فيها بالناس عشر سنين متوالية وصلى عليه جيبر بن مطمم ودفن ليلا بالبقيع وأخفى قبره ذلك الوقت ثم أظهر وقيل دفن بحش كوكب قال ابن قتيبة هي أرض اشتراها عُمان وزادها في البقيع والحش البستان وكوكب اسم رجل من الأنصار وقيل صلى عليه حكيم بن حزام وقيل المسور بن مخرمة وإنما دفن ليلا للمجز عن إِظْهارِ دفنه بسبب غلبة قاتليه قال ابن قتيبة وفى زمن عُمَان كانت غزوة الإسكندرية ثم سابور ثم أفريقية ثم قبرص واصطخر الآخرة وفارس الأولى ثم خوزس وفارس الآخرة ثم طبرستان ودار أبجرد وكرمان وسيجستان ثم الأساورة في البحر وغيرهن تُم مرو على يد عبد الله بن عامر سنة أربع وثلاثين ثم حصر فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين

فحصر عشرين يوما في داره وقتل فيها وقال الواقدي حصروه تسمة وأربمين يوما وقال الزبير ين بكار حصروه شهرين وعشرين يوما وكان حسن الوجه رقيق البشرة كث اللحية أسمر كثير الشمر بين الطويل والقصيروكان محببا في قريش واشترى بئر رومة من يهودي بعشرين ألف درهم وَسَبَّلَهَا المسلمين وجهزجيش المسرة بتسمائة وخمسين بميرا وبخمسين فرسا رويتا في صحيحي البخارى ومسلم في حديث أبى موسى الأشمرى الطويل أن الني صلى الله عليه وسلم قال له بشره بالجنة يمني عمَّان وفي صحيحهما عن عائشة في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة وفي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أن عمان قال أما بمد فإن الله تمالي بمث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به ثم هاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايمته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله تمالى ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله وفي صحيح البخاري أيضاً عن عبيد الله ابن عدى أيضاً قال دخلت على عثمان وهو محصور فقلت له إنك أمام العامة وقد نزل بك ما ترى وانه يصلى لنا أمام فتنة وأنا أتحرج من الصلاة معه فقال عُمَان إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فاحسن معهم وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم وفي صحيح البخاري عن أبي عبد الرَّ حمن السامي التابعي أن عمان حين حوصر أشرف عليهم فقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تمامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته أَلْسَمَ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ حَفَرٍ بِئُر رَوْمَةً فَلَهُ الْجِنَةُ فَخَفَرْتُهَا قَالَ فصدقوه بما قال وفي صحيح البيخاري عن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبى بكر أحدا ثم عمر ثم عُمَان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم وفي صحيح البيخاري عن أنس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أُحُدًا ومعه أبو بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم فرجف فقال أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عثمان أحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وفي كتاب الترمذي عن عبد الرحمن ابن خباب بالخاء المعجمة السامي الصحابي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على حيش المسرة فقال عمَّان بن عفان يا رسول الله على ما ثنا بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله ثم حث على الجيش فقال عُمَان يارسول الله على " الاثمائة بمير باحلاسها واقتابها في سبيل

الله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ماعلى عمَّان ماعمل بمد. هذه رواه الترمذي بإسناد حيد وعن عبد الرحمن ن سمرة قال جاء عمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش المسرة فنثرها في حجره وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس قال لما أص النبي ببيمة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبايع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عُمَان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي الأشعث الصنماني أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أحدهم رجل يقال له مرة بن كمب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قت وذكر الفتن يقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عُمان بن عفان فأقبلت إليه بوجهي فقلت هذا قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلي قال ياعثمان انه لمل الله يقصك قيصا فإن أرادوك على خلمه فلا تخلمه حتى يخلموه رواه. الترمذي وقال حديث حسن وعن كليب بن وائل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظاوما لمثمان رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سلمة مولى عُمَان قال قال عُمَان يوم الدار إن رسول الله عهد إلى عهداً فأنا صابر عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قال ابن قتيبة كان لعثمان من الأولاد عبد الله. الأكبر أمه فأخته بنت غزوان وعبد الله الأصغر أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو وأُبَانُ وخالد وعمر وسعد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأم سعيد وأم أبان وأم عمرو وأم عائشة رضي الله عنهم وعثمان بن عفان أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأحد الخلفاء الراشدين. وأحد السابقين إلى الإسلالة وأحد المنفقين في سبيل الله الانفاق العظيم وأحد أصهار رسول. الله صلى الله عليه وسلم ولم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله وقال إني رأيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وأبا بكر وعمر فقالوا لى اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة ثم دعا بمصحف ففتحه فقتل وهو بين يديه وأعتق عشرين مملوكا وهو محصور رضي الله عنه .

#### الماس الثاني

### في ذكر من توفي بالمدينة

عن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبين على حسب الأسبقية في الوفاة سيرة البراء بن معرور رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد ابن عدى بن غنم بن كمب بن سلمة بن سمد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبو بشر قال موسى بن عُقبة عن الزهري كان من النفر الذين بايموا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن أسحق وأول من استقبل القبلة وأوَّلُ من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء وقال ابن أسيحق حدثني معبد بن كمب أن أخاه عبد الله وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه وكان ممن شهد المقبة قال خرجنا في حجاج قومنا وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فذكر القصة مطولة في ليلة المقبة قال وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور ورى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب قال قال : كمب كان البراء بن ممرور أول من استقبل الكمبة حيا وحين حضرته الوفاة قبل أن يتوجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستقبل بيت القدس فأطاع فلما كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه قِبَلَ الكمبة وروى ابن شاهين بإسناد لين من طريق عبد الله بن أبي قتادة حدثتني أمي عن أبي أن البراء بن ممرور مات قبل الهجرة فوجه قبره إلى الكمبة وكان قد أوصى لرسول الله صلى الله علميه وسلم فقبل وصيته ثم ردها على ولده وصلى عليه يعني على قبره وكبر أربما وقال الطبراني من وجه آخر عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله يصرفه حيث يشاء فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحق وغيره مات البراء ابن معرور قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر انتهى وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج عن محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده قال كان موت البراء بن معرور في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر وكان أول من تكلم من النقباء يمنى ليلة المقبة ثم قال الحاكم أخبرنى الحسين بن على التميمى حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيعة له ليلة المعقبة فى المسبمين من الأنصار فقام البراء بن معرور فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الحمد لله الدى أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاءنا به وكان أول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا الله عز وجل وسممنا وأطمنا يا ممشر الأوس والخزرج قد أكرمكم الله بدينه فإن أخذتم بالسمع والطاعة والموازرة وبالشكر فأطيعوا الله ورسوله ثم جلس هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انهى .

## سيرة كلثوم بن الهدم رضى الله عنه

قال ابن عبد البر كاثوم بن الهدم الأنصاري من بني عمرو بن عوف وينسبونه كاثوم بن الهدم بن امرى القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف صاحب رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرف بذلك وكان شيخاً كبيراً أسلم قبل تزول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حين قدومة في هجرته من مكة إلى المدينة اتفق على ذلك ابن إسحاق وموسى والواقدى فأقام عنده أربعة أيام ثم خرج إلى أبي أيوب الأنصاري فنزل عليه حتى بني مساكنه وانتقل إليها وقيل بل كان نزوله في بني عمرو بن عوف على سعد بن خيثمة وقال عمر بن محمد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم وكان يتحدث في منزل سعد ابن خيثمة وكان يسمى منزل الفراب فلذلك قبيل نزل على سمد بن خيثمة وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني عمرو بن عوف يوم الإثنين والثلاثاء والأربماء والخميس وأسس مسجدهم وخرج من بني عمرو فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاها في بطن الوادي ثم نزل على أبى أبوب الأنصارى توفى كانثوم بن الهدم قبل بدر بيسير وقيل إن كانثوم بن الهدم أول من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة لم يدرك شيئا من مشاهده وذكر الطبرى أن كاثوم بن الهدم أول من مات من الأنصار بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مات بعد قدومه بأيام في حين ابتدأ بنيان مسجده وبيوته وكان موته قبل موت أبى أمامة أسعد ابن زرارة بأيام ولم يلبث بعد مقدمه إلا يسيراً حتى مات ثم توفى بعده أسعد بن زرارة انهى .

### سيرة أبي إمامة أسعد بن زرارة رصى الله عنه

قال الحافظ بن حجر في الإصابة أسمد ابن زرارة بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن غنم ابن مالك ابن النجار أبر إمامة الأنصارى الخزرجي النجارى قديم الإسلام شهد المقبتين وكان نقيبًا على قبيلته ولم يكن في النقباء أصفر سناً منه ويقل إنه أول من بايع ليلة العقبة وقال الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد المزيز عن خُبيب عن عبد الرحمن قال خرج أسمد بن زرارة وذكوان بن عبد القيس إلى مكم يتنافران إلى عتبة بن ربيمة فسمما برسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فمرض عليهما الإسلام وتلا عليهما القرآن فأسلما ولم يقربا عتبة ورجما إلى المدينة فكانا أول من قدم بالإسلام المدينة وأما ابن إسحاق فقال إن أسمد إنما أسلم في العقبة الأولى مع النفر فالله أعلم ووهم ابن منده فقال كان نقيبًا على بني ساعدة وقيل أنه أول من بايم ليلة المقبة وقال ابن إسحق شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وروى أبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد كعب حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استففر لأسمد بن زرارة الحديث وفيه كان أُسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بني بياضة في نقيع الخضات وذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أسهر من الهجرة رواه الحاكم في المستدرك من طريق الواقدي عن ابن أبي الرجال وفيه فجاء بنو النجار فقالوا يارسول الله مات نقيبنا فنقب علينافقال أنا نقيبكم وذكر ابن إسحق أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم يبنى المسجد وقال الواقدي كان ذلك في شوال قال البغوى بلغني أنه أول من مات من الصحابة بمد الهجرة وأنه أول ميت صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروى الواقدى من طريق عبدالله ابن أبي بكر بن حزم قال أول من دفن بالبقيع أسعد بن زرارة هـذا قول الأنساري وأما المهاجرون فقالوا أول من دفن به عثمان بن مظمون وروى الحاكم من طريق السراج في تاریخه ثم من طریق حمد بن عمارة عن زینب بنت نبیط أن النبی صلی الله علیه وسلم حلّی أمها وخالتها رعانًا من تبر وذهب فيه لؤلؤ وكان أبوها أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن مممر عن الزهرى عن أبي أمامة بن سهل قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسمد بن زرارة وكان أحد النقباء ليلة المقبة وقد أخذته الشوكة فكواه الحديث وكذلك رواه الحاكم من طريق يونس عن الزهرى قلت وهذا هو المحفوظ ورواه عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أنس أخرجه الحاكم أيضا وهي شاذة

ورواء ابن أبى ذئب عن الزهرى عن عروة عن عائشه وهى شاذة أيضا ورواه زممة بن صالح عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل عن أبى أمامة أسمد بن زرارة وهذا موافق لرواية عبدالرزاق لأنه لم برد بقوله عن أبى أمامة أسمد بن زرارة الراوية وإنما أراد أن يقول عن قصة أسمد بن زرارة والله أعلم وقد اتفق أهل المفازى والتواريخ على أنه مات في حياة النبى صلى الله عليه وسلم انتهى المراد منه وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو المماس محمد بن يمقوب حدثنا أحمد بن عبد الجمار حدثنا يونس بن بكيرعن ابن إسحق فقال حدثني محمد ابن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبيه أبى أمامة أن عبد الرحمن بن كمب بن مالك أخبره قال كنت قائد أبى بمد ابن حنيف عن أبيه أبى أمامة أن عبد الرحمن بن كمب بن مالك أخبره قال كنت قائد أبى بمد ما ذهب بصره فكان لا يسمع الأذان يوم الجمة إلا قالرحمة الله على أسمد بن زرارة فقلت بهد حين لو سألت أبى ما شأنه إذا سمع الأذان قالرحمة الله على أسمد بن زرارة فقلت إنه لتعجبني صلاتك على أمامة كما سمت الأذان بالجمة قال أي بني كان أول من جمّع لنا الجمة بالمدينة في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له الخضات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا انتهى .

#### سيرة عثمان بن مظمون رضي الله عنه

قال النووى هو أبو السائب عَمَان بن مظمون بالظاء المعجمة بن حبيب بن وهب بن حدافة بن جمح الجمعي السيد الفاضل كان من السابقين إلى الإسلام ذكر ابن سمد بإسناده أن عمَان بن مظمون وعبيدة بن الحيارث بن عبد المطلب وعبد الرجمن بن عوف وأبا سامة وأبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فى ساعة واحدة فى أول الإسلام قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وأن عمان بن مظمون رضى الله عنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وأنه حرم الخمر فى الجاهلية وقال لا أشرب شيئاً يذهب عقلى ويضحك بى من هو أدون منى ويحملنى على أن أنكم كريمتي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمان بن مظمون لحي ستير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبى وأى فما ذاكقال بلغنى أنك تصوم النمار وتقوم اللبل قال إنى أفمل ذلك قال لا إن لمينك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن المعون لأهلك عليك حقافيل وتم وصم وأفطر . وهاجر عمان وأخواه قدامة وعبدالله ابنا مظمون والسائب بن عمان بن مظمون من مكم جميما إلى المدينة فنزلوا على عبد الله بن سلمة المجلانى وقيل على خذام بن وديمة وآخى رسول الله عليه وسلم ببن عمان بن مظمون وأبى ومن المهجرة وقبل بن التيمان الأنصارى وشهد عمان بدراً وتوفى فى شعبان بمد سنتين ونصف من الهجرة الهمين الله عليه وسلم ببن عمان الأنصارى وشهد عمان بدراً وتوفى فى شعبان بمد سنتين ونصف من الهجرة

وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع وهو أول من دفن فيه وأول من توفى من المهاجرين بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرطنا ووضم عند رأسه حجراً وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت بنته قال الحقي سلفنا الصالح عمّان بن مظمون ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره وكان من أشد الناس اجتهاداً في في المبادة يصوم النهار ويصلي الليل ويجتنب الشهوات ويمتزل النساء وفي صحيح البخاري أن أم الملاء الأنصارية قالت رأيت لمثمان بن مظمون عينا تجرى فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ذاك عمله انتهى وقال الحاكم حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا مجمد بن سمد عن محمد بن عمر قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها ثم قال أصرت بهذا الموضع يمني البقيم وكان يقال له بقيع الخبخبة وكان أكثر نباته الفاقه وكان أول من قبر هناك عمان بن مظمون رضى الله عنه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر اعندرأسه وقال هذا قبر فرطنا وكان إذامات المهاجر بمده قيل يارسول الله أين تدفنه فيقول عند فرطنا عُمَان بن مظمون حدثنا أبو المباس مُحمد بن يمقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا معاوية بن هشام بنا عاصم بن عبيدالله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قَبَّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظمون بعد ما مات هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أخيرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار ثناأ بوإسماعيل محمد بن اسماعيل ثنا حبان بن هلال ثنا حفاد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات عمان بن مظمون قالت امرأته هنيئاً لك الجنة يا عَمَان بن مظمون فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك قالت يارسول الله فارسك وصاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى رسول الله وما أدرى ما يفمل بى فأشفق الناس على عمَّان فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظمون فبكت النساء فجمل عمر يضربهن بسوطه وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال مهلا ياعمر انتهى.

سيرة سمد بن مالك رضى الله عنه

قال الحاكم سمد بن مالك بن خالد بن ثملبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج كنيته

أبو سهل رضى الله عنه حدثنا أبو عبد الله الأصبهانى ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا ثنا سلمان بن سهل بن سمد الساعدى سلمان بن داود ثنا محمد بن عمر قال حدثنى أبو بكر بن عياش بن سهل بن سمد الساعدى عن أبيه عن جده قال نجهز سمد بن مالك ليخرج إلى بدر فرض فمات فوضع قبره عند دار ابن قارط فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره انهى.

#### سيرة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضمتهما ثويبة مولاة أبى لهب كما ثبت في الصحيحين وقريبه من أمه أيضًا لأن أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع وأسلم في السنة الثانية من البعثة ولازم نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر ممه وقد ذكر ابن إسحق قصة إسلامه مطولة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهوبين زيد بن حارثة وشهد بدرا وأبلي في ذلك وقتل شيبة ابن ربيعة وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو بالمكس وقتل طعيمة ابن عدى وعقد له رسول الله صلى الله علميه وسلم لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام في قول المدائني واستشهد بأحد وقصة قتل وحشى له أخرجها البخاري من حديث وحشى وكان ذلك في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة فماش دون الستين ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وسماه سيد الشهداء وقال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو المباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحق قال حدثني رجل من أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه وقال فيه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاة لعبدالله بن جدعان التيمي في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك ممانصرف إلى نادى قريش عند الكمبة فجلس معهم ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجما من قنصٍ له وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادى قريش وأشدها شكيمة وكان يومئذ مشركا على دين قومه فجاءته المولاة وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى بيته غقالت ياأبا عمارة او رأيت مالتي ابن أخيك محمد من أبي الحكم آنفا وجده ههنا فآذاه وشتمه ولغ مايكره ثم انصرف عنه فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم ولم يتكلم محمد

فاحتمل حمزة الفضب لما أراد الله من كرامته فخرج سريما لايقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت متممدا لأبي جهل أن يقم به فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم فأقبل تحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة مملوءة وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقالوا ما تراك ياحمزة إلا صبأت فقال حمزة وما يمنمني وقد استبان لي ذلك منه أنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق فوالله لاأنزع فامنعوني إن كنتم صادقين فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة الله سببت ابن أخيه سبا قبيحا ومر حمزة على إسلامه وتابع بخفف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنمه فَكَفُوا عَنْ بِمُضْ مَا كَانُوا يَتَمَاوُلُونُهُ ويَنَالُونَ مِنْهُ فَقَالَ فِي ذَلْكُ سَمِدَ حَيْنَ ضَرَب أَبَا جَهَلَ فذكر رجز اغير مستقر أوَّلُهُ ذق أبا جهل بما غشيت قال ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابىء وتركت دين آبائك للموت خير لك مما صنعت فأقبل على حمزة شبه فقال ماصنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلمي وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجا فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح ففدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن أخي إنى وقمت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلى على ما لا أدرى ماهو أرشد أم غي شديد فحد ثني حديثا فقد اشتهيت ياابن أَخِي أَن تحدثني فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره فألق الله في نفسه الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه فقال أشهد إنك لصادق شهادة المصدق والمارف فأظهر ياابن أخى دينك فوالله ماأحب أن لي ماألمت الشمس وإني على ديني الأول قال فكان حمزة ممن أعز الله به الدين حدثنا أبو المباس ثنا سعيد بن محمد أبو عمر الخجواني ثنا وكيم ابن الجراح ننا قدامة بن موسى الجمحي عن عبد الله بن على بن الحسين. عن أبيه عن جده قال جاء على وحمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صدمتما قال أحدها يارسول الله سترته بالثوب وقال الآخر فجملت. مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعلمًا غير ذلك لسترتكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عمان بن شاذان الجوهري حدثنا معاوية بن عمرو عن ابن إسحق الفزاري عن ابن عون عن عمير بن إسحق عن سعد ابن أبي وقاص قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حدثنا أبو عبد الله محمد بن

محمد ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا لما أصيب حمزة جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أصاب بمثلك أبداً ثم قال لفاطمة ولممته صفية رضي الله عنهما أبشرا أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات حزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن حارثة ابن مضرب عن على رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد حمزة فكان أقربهم إلى المشركين من صاحب الجل الأحر فقال لى حمزة هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال وهو يقول إنى أرى قوما لاتصاون إليهم وفيكم خير ياقوم اعصبوها اليوم بى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد عامتم أنى لست بأجبنكم فسمع بذلك أبوجهل فقال أنت تقول هذا لو غيرك قال قد ملئت رعبا فقال إياى تمنى يامصفر أسته قال فيرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد فقالوا من يبارز فخرج فتية من الأنصار فقال عتبة لانريد هؤلاء ولكن من يبارزنا من أبناء بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم ياحزة قم ياعبيدة قم ياعلى فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلى للوليد فقتل حمزة عتبة وقتل على الوليد وقتل عبيدة شيبة وضرب شيبة رجل عبيدة فقطمها واستنقذه على وحمزة حتى توفى بالصفراء صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أخبرنا أبو المباس المحبوبي بممرو ثنا سميد بن مسمود ثنا عبد الله بن موسى أناأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواك له فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده ورقد فاستيقظ وهن يبكين فقال ياوياهن إنهن لهأهناحتي الآن مروهن فليرجعن ولايبكين على هالك بعد اليوم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه حدثني أبوعلى الحافظ أنا حمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي ثنا أحمد بن سيار ومحمد بن الليث قالا ثنا رافع بن أشرس المروزي تناحفيد الصفار عن إبراهيم الصايغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدالشهداء حزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأحره ونهاه فقتله صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، أخبرنا أحمد بن عُمَان بن يحيى المقرئ ببغداد ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا ثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى ثنا عبد الحميد بن جمفر ثنا عمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غسلته الملائكة صحيح الإسناد ولم يخرجاه . أخبرنا عمّان بن أحمد بن السماك تنا عبد الملك بن محمد الرقاشي

ثنا أحد بن عبد الرحمن اللهبي ثنا عبد المزيز بن محمد عن حرام بن عمان عن عبدالرحن الأغو عن أبي سلمة عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بنت حمزة قبيصة حتى وقف على الباب فقال السلام عليكم أُثَمَّ أبو عمارة ؟ فقالت لا والله بأبي أنت وأمي ، خرج عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بمض أزقة بني النجار أفلا تدخل بأبي أنت وأى يارسول الله ؟ فقال هل عندك شيء ؟ قالت نم فدخل فقربت إليه حيسا فقالت كل بأبى أنت وأمى يارسول الله هنيئاً لك ومريئا فقد جئت وأنا أريد أن آتيك وأهنئك وأمرئك ، أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوثر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وأحب وارده على قومك صحيح الإسناد ولم يخرجاه . حدثنا أبو المباس محمد بن يمقوب ثنا محمد بن إسحاق الصفاني ثنا عَمَان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهرى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثّل به وقال : لولا أن صفية تجد لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ أنا عبد الله بن صالح البخارى ثنا يمقوب بن حميد ابن كاسب ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فقالوا ما نسميه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموه بأحبِّ الأسماء إلىَّ حزة بن عبد المطلب ثم قال الحاكم رحمه الله: قد قصر هذا الراوى المجهول برواية الحديث عن ابن عيينة والقول فيه قول يعقوب بن حميد ، وقد كان أبو أحمد الحافظ يناظرني أن البخاري قد روى عنه في الجامع الصحيح وكنت آبي عليه ، أخبرني أحمد بن كامل القاضي ثنا الهيم. بن خلف الدورى ثنا محمد بن المثنى حدثني عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا ربيعة بن كلثوم. عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا عمزة متكيُّ على سرير صحيح الإسناد ولم يخرجاه أخبرنا أبو جمفر البغدادي حدثنا أبو علائة ثنا أبي ثنا ابن لهيمة عن أبي الأسود عن عروة رضى الله عنه في تسمية مع شهد بدر ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وقتل يوم أحد وهو ابن أربع وخمسين سنة حدثنا أحمد ابن يعقوب الثقني ثنا محمد بن عبد الوهاب الحضر مي ثنا هارون بن إسحق الهمداني ثنا عبد الله ابن نصير عن أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضى الله عنه قال لله جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بكي فلما رأى أمثاله شهق حدثنا أبو بكر بن إسحاق.

ثنا محمد بن أحمد بن النضر ثنا خاله بن خداش ثنا صالح المرى عن سليان التيمي عن أبي عُمَانِ النهدي عن أبي هويرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ومثل به فرأى منظر الم ير منظرا قط أوجع لقلبه منه ولا أوجل فقال رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم فمولا للخيرات ولو لا حزن من بمدك عليك لسرني أن أدعك حتى تجيء من أفواه شتى ثم حلف وهو واقف مكانه والله لأمثلن بسبمين منهم مكانك فنزل القرآن وهو واقف في مكانه لم يبرح وإن عاقبتم فماقبوا بمئل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين حتى ختم السورة وكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عما أراد حدثني محمد بن صالح بن هاني ثنا يحيي بن محمد بن يحيي الشهيد ثنا أحمـد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش ثنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عمما قال لما قتل حمزة أقبلت صفية تطلبه لا تدرى ماصنع فلقيت عليا والزبير فقال على للزبير اذكر لأمك وقال الزبير لعلى لا اذكر أنت لعمتك قالت ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا يدريان فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعافاسترجمت وبكت ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال لو لا جزع النساءلتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع ثم أمر بالقتلى فجمل يصلى عليهم فيضع تسمة وحمزة رضى الله عنه وعنهم فيكبرعليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حزة ثم يؤتوا بتسمة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغمنهم حدثنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبد الله املاً في المحرم سنة ثلاث وأربع مائة أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطرى ببفداد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح الفراء ثنا أبو إسحق الفزاري عن أبي حماد الحنفي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سممت جابر ابن عبد الله رضى الله عنهما يقول فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال قال فقال رجل رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول أنا أسد الله وأسد رسوله اللهم إنى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء لأبى سفيان وأصحابه وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فلما رأى جبهته بكى ولما رأى ما مثل به شهق ثم قال ألا كفن فقام رجل من الأنصار فرى بثوب قال حابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حزة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أخبرنا أحمد بن جمفر القطيمي ثنا إبراهيم بن عبد الله المصرى ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ثنا سفيان بن عيينة ثنا كثير النواء عن المسيب بن نجية عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي أعطى سبعة رفقاء وأعطيت بضعة عشر فقيل

لعلى من هم فقال أنا وحمزة وابناى ثم ذكرهم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى باختصار.

## سيرة عبد الله بن جحش رضي الله عنه

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيماب عبد الله بن جحش بن رياب بن يممر بن صبرة ابن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدى أمه أميمة بنت عبد الطلب وهو حليف لبني عبد شمس وقيل حليف لحرب بن أمية أسلم فيما ذكر الواقدي قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وكان هو وأخوه أبوأ حمد عبد بن جحش من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين وأخوها عبيد الله بن جحش تنصر بأرض الحبشة ومات بها نصرانيا وبانت منه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأختهم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة وحمنة وكان عبد الله ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه أبى أحمد وعبيد الله بن جحش ثم هاجر إلى المدينة واستشهد يوم أحد يمرف بالمجدع في الله لأنه مُثل به يوم أحد وقطع أنفه روى مجاهد عن زياد بن علاقة عن سمد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وقال لأبهأن عليكم رجلاليس بخيركم ولكنه أصبركم للجوع والعطش فبمث عبد الله بن جحش وروى عاصم الأحول عن الشعبي أنه قال أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمبد الله بن جحش حليف لبني أمية قال ابن إسحق بل أول لواء لواء عبيدة بن الحارث وقال المدائني بل لواء حمزة وعبد الله بن جحش هذا هو أول من سن الخمس من الفنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يفرض الله الخمس فأنزل الله تعالى بعد ذلك آية الخمس وإنما كان قبل ذلك المرباع وقال الواقدى عن أشياخه كان في الجاهلية المرباع فَلَمَّا رجم عبد الله بن جحش من سريته نمس ما غنم وقسم سائر الغنيمة فكان أول من خمس في الإسلام ثم أنزل الله تمالي ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خسه ) الآية وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن إسحق بن سمد بن أبي وقاص عن أبيه أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا تأتى فندعو الله تمالي فخلوا في ناحية فدعا سمد قال يا رب إذا لقيت المدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه فأمَّن عبد الله بن جحش ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديداً بأسه شديداً حرده أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي

وأذنى فإذا لقيتك قلت يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفى رسولك فتقول صدقت قال كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتى لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه معلقان جميما فى خيط وذكر الزبير فى الموفقيات أن عبد الله بن جحش انقطع سيفه يوم أحد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجون نخلة فصار فى يده سيفا يقال انه قائمته منه وكان يسمى المرجون ولم يزل يتناول حتى بيع من بفاء التركى بمائتى دينار ويقال إنه قتله يوم أحد الأخنس بن شريق الثقفى وهو يوم قتل ابن نيف وأربمين سنة قال الواقدى دفن هو وحمزة فى قبر واحد انتهى .

## سيرة مصمب بن عمير رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ابن قص بن كارب المبدري أحد السابقين إلى الإسلام يكني أبا عبد الله أسلم قديما قال أبو عمر أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأو تقوه فلم يزل محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا ثم شهد أحدا وممه اللواء فاستشهد وذكر محمد ابن استحق عن صالح بن كيسان عن بعض آل سمد عن سمد بن أبى وقاص قال كان مصمب بن عمير أنم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه وأخرج الترمذي بسند فيه ضعف عن على قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصمب ابن عمير فبكي للذي كان فيه من النعمة ولما صار إليه وفي الصحيح عن حبان أن مصمباً لم يترك إلا ثوباً فكان إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر وقال ابن إسحق في المغازي عن يزيد بن أبى حبيب لما انصرف الناس عن المقبة بمث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصمب بن عمير يفقههم وكان مصمب هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وفي صحيح البخاري عن البراء أول من قدم علينا مصمب بن عمير وابن أم مكتوم الحديث انتهى وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستيماب مصعب بن عمير بن هاشم ابن عبد الدار ابن قصى القرشي المبدري يكني أبا عبد الله كان من جملة الصحابة وفضلائهم وهاجر إلى أرض الحبشة في أول من هاجر إليها ثم شهد بدراً ولم يشهد بدراً من بني عبد الدار إلا رجلان مصمب بن عمير وسويْبِط بن حرملة ويقال ابن حريملة وكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم قد بمث مصمب بن عمير إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم. القرآن ويفقهم في الدين وكان يدعى القارئ والمقرى ويقال أنه أول من جمع الجمعة بالمدينة. قبل الهجرة قال البراء بن عازب أول من قدم علينا من المهاجرين المدينة مصمب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قصى ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم ثم أتانا بعده عمار بن ياسر وسمد بن أبي وقاص وابن مسمود وبلال ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكبا رضي الله عنهم ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا مع أبى بكر رضى الله عنه وقتل مصعب بن عمير يوم أحد شهيداً قتله ابن قبيئة الليثي فيما قال ابن إسحق وهو يومئذ ابن أربمين سنة وأزيد شيئاً ويقال إن فيه نزلت وفى أصحابه ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) الآية أسلم بمد دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد العبدي عن أبيه قال كان مصمب بن عمير فتي مكة. شباباً وجمالا وتيما وكان أبواه يحبانه وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرى من النمال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحسن لة ولا أرق حُلَّةً ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فبلغه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم فدخل فأسلم وكتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراً فبصر به عَمَان بن طلحة يصلي فأخبر به قومه وأمه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوساً إلى أن خرج إلى أرض الحبشة أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد ثنا محمد بن بكير التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال قتل مصمب. ابن عمير يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينًا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجايه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجملوا على رجليه الإذخر انتهى.

## سيرة سعد بن الربيع الأنصاري رضى الله عنه

قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيماب سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك ابن امرى القيس بن مالك بن الأغر بن ثملبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى الخزرجى عقبى بدرى كان أحد نقباء الأنصار وكان كانباً فى الجاهلية وشهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً وأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن.

يلتمس في القتلي فقال من يأتيني بخبر سمد بن الربيع فقال رجل أنا فذهب يطوف بين القتلي فوجده وبه رمق فقال له سمد ما شأنك فقال له الرجل بمثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبر ، أني قد طعنت اثنتي عشرة طمنة وإنى قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنهم لاعذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي هكذا ذكر مالك هذا الخبر ولم يسم الرجل الذي ذهب ليأتى بخبر سمد بن الربيع وهو أبي بن كمب ذكر ذلك ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سميد الخدري عن أبيه عن جده وفي هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فإنى رأيت الأُسينَةَ قد أشرعت إليه فقال أبي بن كم أنا وذكر الخبر وفيه اقرأ على قومى السلام وقل لهم يقول لكم سمد بن الربيع الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المقبة فو الله مالكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف قال أبى فلم أرجع حتى مات رحمه الله فرجمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رحمه الله نصح لله ولرسوله حياً وميتاً وقال ابن إسحق دفن سعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أبى زهير في قبر واحد وخلف سمد بن الربيع بنتين فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثين فكان ذلك أول بيانه اللَّية في قوله عز وجل ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وفي ذلك نزلت الآية وبذلك علم مراد الله منها وعلم أنه أراد بقوله فوق اثنتين فما فوقهما وذلك أيضاً عند الملماء قياس على الأختين إذ لإحداهما النصف وللاثنتين الثلثان فكذلك الابنتان انتهى.

### سيرة اليمان والدحديقة رضى الله عنهما

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة حسيل بالتصغير ويقال بالتكبير ابن جابر بن ربيعة ابن فروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان المبسى - بسكون الموحدة - والد حذيفة بن اليمان استشهد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذكره فى صحيح مسلم من طريق أبى الطفيل عن حذيفة بن اليمان قال ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أبى خرجت أنا وأبى حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا أنكم تريدون محمدا فقلنا ما تريده فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى المدينة ولا نقاتل معه فَأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال انصر فا الحديث وقال ابن إسحق فى المفازى عن عاصم بن عمرو عن محمود ابن لبيد لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر وهو والد حذيفة ابن لبيد لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر وهو والد حذيفة

ابن اليمان وثابت ابن وقش إلى الآطام مع النساء الحديث وروى البخارى بعض هذه القصة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى حديث أوله لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أى عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أى عباد الله أبى أبى فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زال فى حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله وروى السراج فى تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد قتله رجل من المسلمين وهو يظنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله أقات مع إرساله وله شاهد أخرجه ابن إسحق الفرارى فى كتاب السير عن الأوزاعى عن الزهرى قال أخطأ المسلمون بأبى حذيفة يوم أحد حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فبلغت النبى صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده اتبين.

## فصل في ذكر شهداء أحد إجالا

قال ابن هشام ناقلا عن ابن إسحق ما نصه: واستشهد من المسامين يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش ثم من بنى هاشم بن عبد المطلب ابن عبد مناف حمزة بن عبد المطلب بن هاشم رضى الله عنه قتله وحشى غلام جبير بن مطعم ومن بنى أمية بن عبد شمس عبد الله بن جحش حليف لهم من بنى أسد بن خزيمة ومن بنى عبد الدار بن قصى مصعب بن عمير قتله ابن قيئة الليثى ومن بنى مخزوم بن يقظة شماس بن عمان أربعة نفر ومن الأنصار ثم من بنى عبد الأشهل عمرو بن معاذ بن النمان والحارث بن أنس بن رافع وعمارة بن زياد بن السكن قال أبن هشام السكن بن رافع بن احرئ القيس ويقال السمن قال ابن إسحق وسلمة بن ثابت بن وقش وعمرو بن ثابت بن وقش قال ابن إسحق وقد زعم لى عاصم بن عمر بن قتادة أن أباهما ثابتا قتل يومئذ ورفاعة بن وقش وحسل بن جابر أبو حذيفة وهو اليمان أصابه المسامون في المركة ولا يدرون قتصدق حذيفة بديته على من أصابه وصيفي بن قيظي وخباب بن قيظي وعباد بن سمل والحارث حذيفة بديته على من أصابه وصيفي بن قيظي وخباب بن قيظي وعباد بن سمل والحارث ابن أوس بن معاذ اثنا عشر رجلا ومن أهل راتج إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعوراء ابن جشم بن عبد الأشهل وعميد بن التيمان قال ابن هشام ويقال عبد الأعلم بن التيمان وحبيب بن يزيد بن تيم ثلائة نفر ومن بني ظفر يزيد بن حاطب بن أمية عتيك بن التيمان وحبيب بن يزيد بن تيم ثلائة نفر ومن بني ظفر يزيد بن حاطب بن أمية عيك بن التيمان وحبيب بن يزيد بن تيم ثلاثة نفر ومن بني ظفر يزيد بن حاطب بن أمية عيك بن التيمان وحبيب بن يزيد بن تيم ثلاثة نفر ومن بني ظفر يزيد بن حاطب بن أمية

ابن رافع رجل ومن بني عمرو بن عوف ثم من بني ضبيعة بن زيد أبو سفيان بن الحارث، ابن قيس بن زيد وحنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن نمان بن مالك بن أمة وهو غسيل الملائكة قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي رجلان قال ابن هشام قيس بن زيد بن. ضبيعة ومالك بن أمة بن ضبيعة فال ابن أسحق ومن بني عبيد بن زيد أنيس بن قتادة رجل ومن بني ثملبة بن عمرو بن عوف أبو حبة وهو أخو سمد بن خيثمة لأمه قال ابن هشام أبو حبة بن عمرو بن ثابت قال ابن إسحق وعبد الله بن جبير بن النمان أمير الرماة رجلان ومن بني السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس خيثمة أبو سمد بن خيثمة رجل ومن حلفائهم من بني المجلان عبد الله بن سلمة رجل ومن بني معاوية بن مالك سبيع بن حاطب. ابن الحارث بن قيس بن هيشة رجل قال ابن هشام ويقال سويبق بن الحارث بن حاطب بن هيشة قال ابن إسيحقومن بني النجار ثم من بني سوادبن مالك بن غنم عمروبن قيس وابنه قيس بن عمرو قال ابن هشام عمرو بن قيس بن زيد بن سواد قال ابن إسحق وثابت بن عمرو بن زيد وعامر بن مخلد أربمة نفر ومن بني مبذول أبو هبيرة بن الحرث بن علقمة بن عمرو بن ثقف ابن مالك بن مبذول وعمرو بن مطرف بن علقمة بن عمر ورجلان ومن بني عمرو بن مالك أوس بن ثابت بن المنذر رجل قال ابن هشام أوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت قال ابن إسحق ومن بني عدى بن النجار أنس بن النصر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب ابن عامر بن غنم بن عدى بن النجار رجل قال ابن هشام أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني مازن بن النجار قيس بن مخلد وكيسان عبد لهم رجلان ومن بني دينار بن النجار سليم بن الحرث ونعان بن عبد عمرو رجلان ومن بني الحرث ابن الخزرج خارجة بن زيد بن أبى زهير وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهير دفنا في قبر واحد وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن نمان بن مالك بن ثملبة بن كعب ثلاثة نفر ومن بني الأبجروهم بنو خدرة مالك بن سنان بن عبيد بن تعلية بن عبيد بن الأبجروهو أبوأ بي سميد الخدري قال ابن هشام واسم أبى سميد الخدري سنان ويقال سمد قال ابن إسحق وسميد ابن سويد بن قيس بن عامر بن عباد بن الأبجر وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد ابن ثملية بن عبيد بن الأبجر ثلاثة نفر ومن بني ساعدة بن كمب بن الخزرج ثملية بن سمد ابن مالك بن خالد بن تعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة وسقف بن فروة ابن البدى رجلان ومن بني طريف رهط سمد بن عبادة عبد الله بن عمرو بن وهب ابن تعلبة بنوقتربن تْعْلبة بن طريف وضمرة حليف لهم من بني جهينة رجلان ومن بني عوف

ابن الخررج ثم من بني سالم ثم من بني مالك بن المعجلان بن زيد بن غم بن سالم نوفل ابن عبد الله وعباس بن عبادة بن نعلة بن مالك بن العجلان ونمان بن مالك بن ثملبة ابن فهر بن غم بن سالم والمجدر بن زياد حليف لهم من بلي وعبادة بن الحسحاس دفن النمان بن مالك والمجدر وعبادة في قبر واحد خمسة نفر ومن بني الحبلي رفاعة بن عمرو رجل ومن بني سامة ثم من بني حرام عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثملبة بن حرام وعمر ابن الجموح بن زيد بن حرام دفنا في قبر واحد وخلاد بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وأبو أيمن مولى عمرو بن الجموح أربعة نفر ومن بني سواد ابن غم سليم بن عمرو بن حديدة ومولاه عنترة وسهل بن قيس بن أبي كمب بن القين ثلاثة نفر ومن بني زريق بن عامر ذكوان بن عبد قيس وعبيد بن الملي من نودان رجلان قال ابن هشام عبيد بن الملي من بني حبيب قال ابن إسحق فجميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهاجرين والأنصار خمسة وستون رجلا قال ابن هشام وعمن لم يذكر ابن إسحق من المسلمين الشهداء الذين ذكر نا من الأوس ثم من بني مماوية بن مالك مالك بن عمره بن عامر بن خطمة الحارث بن عدى بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة ومن بني سوناد بن مالك مالك بن إياس ومن بني عمرو بن مالك بن النجار ومن الهرب عدى ومن بني سوناد بن مالك مالك بن إياس ومن بني عمرو بن مالك بن النجار ومن بني سوناد بن مالك بن النه بن إياس ومن بني عمرو بن مالك بن النجار ومن بني عدى ومن بني سالم بن عوف عمرو بن إياس انهى.

#### ذكر من استشهد في غزوة الخندق

قال ابن هشام فی السیرة لم یستشهد من المسلمین یوم الخندق إلا ستة نفر من بنی عبد الأشهل سعد بن معاذ وأنس بن أوس بن عتیك بن عمرو وعبد الله بن سهل ثلاثة انفر ومن بنی جشم بن الخزرج ثم من بنی سلمة الطفیل بن النمان و ثملبة بن عنمة رجلان ومن بنی النجار ثم من بنی دینار كوب بن زید أصابه سهم غرب فقتله انتهی .

### ذكر من استشهد في غزوة بني قريظة

قال ابن هشام ناقلا عن ابن إسحق واستشهد يوم بنى قريظة من المسامين ثم من بنى الحارث ابن الخزرج خلاد بن سويد بن ثملبة بن عمرو طرحت عليه رحى فشدخته شدخاً شديداً فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن له لأجر شهيدين ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بنى أسد بن خزعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم

محاصر بنى قريظة فدفن فى مقبرة بنى قريظة التى يدفنون فيها اليوم وإليه دفنوا أمواتهم فى الإسلام .

#### استطراد

بعد أن ذكرنا من استشهد من الصحابة فى غزوات أحد والخندق وبنى قريظة ينبغى أن نسوق أخبار تلك الفزوات تتميما للفائدة وإن كان ذلك ليسمن موضوع الكتاب والله الموفق للصواب.

#### غزوة أحد

قال ابن الأثير في الكامل عند ذكره لحوادث السنة الثالثة من الهجرة ما نصه وفيها في شوال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أحد وقيل للنصف منه وكان الذي إُهاجها وقعة بدر فإنه لـا أصيب من الشركين من أصيب ببدر مشى عبد الله بن أبى ربيعة وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وغيرهم ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم بها فكلموا أبا سفيان ومن كان له في تلك المير تجارة وسألوهم أن يمينوهم بذلك المال على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركو تأرهم منهم ففملوا وبجهز الناس وأرسلوا أربعة نفر وهم عمرو بن الماص وهبيرة بن أبى وهب وابن الزبمرى وأبو عزة الجمحى فساروا في المرب ليستنفروهم فجمموا جمما من ثقيف وكنانة وغيرهم واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وتهامة ودعا جبير بن مطمم غلامه وحشى بن حرب وكان حبشيا يقذف بالحربة قلما يخطى، فقال له اخرج مع الناس فإن قتلت عم محمد بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق وخرجوا ممهم بالظمن لئلا يفرالناس وكان أبوسفيان قائد الناس فخرج بزوجته هندبنت عتبة وغيرهمن رؤساء قريش خرجوا ببسائهم فخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام وخرج الحارث بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد وخرج صفوان بن أمية ببربرة وقيل ببرزة بنت مسمود الثقفية أخت عروة بن مسمود وهي أم ابنه عبد الله بن صفوان وخرج عمرو بن العاص بربطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم ولده عبد الله بن عمرو وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سمد وهي أم بنيه مسافح والجلاس وكلاب وغيرهم وكان مع النساء الدفوف يبكين على قتلى بدر يحرضن بذلك الشركين وكان مع المشركين أبو عامر الراهب الأنصاري وكان خرج إلى مكة مباعدا - لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وممه خمسون غلاما من الأوس وقبل كانوا خمسة عشر وكان يمد قريشا أنه لو لتي محمداً لم. يتخلف عنه من الأوس رجلان فلما التق الناس بأحد كان أبو عامر أول من لقى فى الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى يا معشر الأوس أنا أبو عامر فقالوا فلا أنهم الله بك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قوص بمدى شر ثم قاتلهم قتالا شديداً حتى راضخهم بالحجارة وكانت هند كلما درت بوحشي أو ص بها قالت له يا أبادسمة أشف واستشف وكان يكني أبادسمة فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادى عما يلى المدينة فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال إنى رأيت بقراً فأولتها خيرا ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أنى أدخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأى عبد الله بن أبى بن سلول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج وأشار بالخروج جماعة ممن استشهد يومئذ وأقامت قريش يوم الأربماء والخميس والجمعة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الجمعة فالتقوا يوم السبت نصف شوال فلما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه وخرج ندم الذين كانوا أشاروا بالخروج إلى قريش وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشير عليه فالوحى يأتيه فيه فاعتدروا إليه وقالوا اصنع ما شئت فقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل فخرج في ألف رجل واستخلف على المدينة ابن مكتوم فلما كان بين المدينة وأحد عاد عبد الله بن أبى بثلث الناس فقال أطاعهم وعصاني وكان من تبعه من أهل النفاق والريب وانبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سامة يذكرهم الله أن يخذلوا نبيهم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وانصر فوا فقال أبمدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيمائة فسار في حرة بني حارثة وبين أموالهم فمر عال رجل من المنافقين يقال له مربع بن قيظى وكان ضرير البصر فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ممه قام يحثى التراب في وجوههم ويقول إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي وأخذ حفنة من تراب في يذه وقال لو أعلم أنى لا أصيب غيرك لضربت به وجهك فابتدروه ليقتلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فهذا الأعمى أعمى البصر وأعمى القلب فضربه سمد ابن زيد بقوس فشجه وذب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف صاحبه فاستله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوفكم فإنى أرى السيوف ستسل اليوم وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمدوة الوادى وجمل ظهره وعسكره إلى أحد وكان المشركون

ثلاثة آلاف منهم سبمائة دارع الخيل مائتي فرس والظمن خمس عشرة امرأة وكان المسامون مائة دارع ولم يكن ممهم من الخيل غير فرسين فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرس لأبي بردة بن نيار وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلة فرد زيد بن أابت وابن عمر وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وعرابة بن أوس وأبا سميد الخدرى وغيرهم وأجاز جابر بن سمرة ورافع بن خديج وأرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم فلا حاجة لنا إلى قتالكم فردوا عليه بما يكره وتمبى المشركون فجملوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل وكان لواؤهم مع بني عبد الدار فقال لهم أبو سفيان إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم فإما أن تكفونا وإما تخلوا بيننا وبين اللواء فقالوا أستملم إذا التقينا كيف نسنع وذلك أراد واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وترك أحداً خلف ظهره وجمل وراء الرماة وهم خمسون رجلا وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات بن جبير وقال له انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان لنا أو علينا واثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ، وظاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وأعطى اللواء مصمب بن عمير وأمَّر الزبير على الخيل وممه المقداد وخرج حمزة بالجيش بين يديه وأقبل خالد وعكرمة فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين وحمل النبي صلى الله عليه وسلم فهزموا أبا سفيان وخرج طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين وقال يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله يمجلنا بسيوفكم إلى النار ويمجلكم بسيوفنا إلى الجنة فهل أحد منكم يمجله سيني إلى الجنة أو يمجلني سيفه إلى النار فبرز إليه على بن أبي طالب فضربه على فقطع رجله فسقط وانكشفت عورته فناشده الله والرحم فتركه فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلى : ما منعك أن تجهز عليه ؟ قال : إنه ناشدنی الله والرحم فاستحییت منه ، وکان بید رسول الله صلی الله علیه وسلم سیف فقال: من يأخذه بحقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام أبود جانة فقال وما حقه يارسول الله. قال: تضرب به المدوَّ حتى ينحني ، قال: أنا آخذه ، فأعطاه إياه وكان شجاءاً وكان إذا أعلم بمصابة له حمراء علم الناس أنه يقاتل فعصب وأسه بها وأخذ السيف وجمل يتبختر بين الصفين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ، فجمل لا يرتفع له شيء إلا حطمه حتى انتهمي إلى نسوة في سفح الجبل ممهن دفوف لهن فهن امرأة تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القطا البوارق والمسك في المفارق والدر في المخانق إن تقبلوا نمانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق ، وتفول

أيضاً : ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديار ضرباً بكل بتار ، فرفع السيف ليضربها ثم أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به امرأة ، وكانت المرأة والنساء ممها يضربن بالدفوف خلف الرجال يحرضن ، واقتتل الناس قتالا شديداً وأممن في الناس حمزة وعلى وأبو دحانة في رحال من المسلمين وأنزل الله نصره على المسلمين وكانت الهزيمة على المشركين وهرب النساء مصمدات في الجبل ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون ، فلما نظر بمض الرماة إلى المسكر حين انكشف الكفار عنه أقبلوا يريدون الهب وثبتت طائفة وقالوا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم و نثبت مكانفا ، فأنزل الله تعالى : « منكم مَنْ يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » يعني اتباع أص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن مسمود: ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت الآية فلما فارق بعض الرماة مكانهم رأى خالد بن الوليد قلة من بقي من الرماة فحمل عليهم فقتلهم وحمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهم فلما رأى المشركون خيلهم تقاتل تبادروا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم ، وقد كان المسلمون قتلوا أصحاب اللواء فبتى مطروحاً وأخذه صواب فقتل عليه وكان الذي قتل أصحاب اللواء على قاله أبو رافع قال فلما قتلهم أبصر الذي صلى الله عليه وسلم جماعة من المشركين فقال لعلى: احمل عليهم فحمل عليهم ففرقهم وقتل فيهم ، فقال جبريل يارسول الله هذه المواساة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مني وأنا منه ، فقال جبريل وأنا ممكما ، قال فسمموا صوتاً لا سيف إلاذو الفقار ولافتي إلا على وكسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم السفلي وشقت شفته وكلم في وجنته وجبهته في أصول شعره وعلاه ابن قيئة بالسيف وكان هو الذي أصابه ، وقيل أصابه عتبة بن أبي وقاص ، وقيل عبد الله بن شهاب الزهرى جد محمد بن مسلم ، وقيل إن عتبة بن أبي وقاص وابن قيئة الليثي الأدرم من بني تيم بن غالب وكان أدرم ناقص الذقن وأبي بن خلف الجمحي وعبد الله بن حميد الأسدى أسد قريش تماقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ابن شهاب فأصاب جبهته وأما عتبة فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته البميني وشق شفته ، وأما ابن قبيئة فكلم وجنته ودخل من حلق المغفر فيها وعلاه بالسيف فلم يطق أن يقطع فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحشت ركبته وأما أبى ابن خلف فشد عليه بحربة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقتله بها ، وقيل بل كانت حربة الزبير أخذها منه ، وقيل أخذها من الحرث بن الصمة ، وأما عبد الله بن حميد فقتله أبو دجانة الأنصاري ، ولما حرح رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَل الدم يسيل على

روجهه وهو عسعه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله وقاتل دونه نفر خمسة من الأنصار فقتاوا وترس أبو دحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فـكان يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه ، ورمى سمد بن أبي وقاص دون رسول صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله السهم ويقول: ارم فداك أبي وأمى وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النمان فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فَ كَانَتَ أَحْسَنَ أُعِينِيهِ ، وقاتل مصمب بن عمير وممه لواء المسلمين فقتل قتله ابن قميئة الليثي وهو يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قريش وقال قتلت محمداً فجمل الناس يقولون قتل محمد قتل محمد ، ولـ" ا قتل مصمب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليــ ه وسلم اللواء على بن أبى طالب وقاتل حمزة حتى مر عليه سباع بن عبد المزى الغبشاني فقال له حمزة : هلم إلى ياابن مقطمة البظور وكانت أمه أم أنمار ختانة بمكة ؟ فلما التقيا ضربه حمزة فقتله قال وحشى إنى والله لأنظر إلى حمزة وهو يهذ الناس بسيفه هذا مايلقي شيئا يمر به إلا قتله وقتل سباع بن عبد العزى قال فهززت حربتي ودفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه وأقبل نحوى فغلب ووقع فأمهلته حتى مات جئت فأخذت حربتى ثم تنحيت إلى المسكر فرضى الله عن حمزة وأرضاه ، وقتل عاصم بن ثابت مسافع بن طلحة وأخاه كلاب ابن طلحة بسهمين فحملا إلى أمهما سلافة وأخبراها أن عاصما قتلهما فنذرت إن أمكنها الله من رأسه أن تشرب فيه الخمر وبرز عبد الرحمن بن أبى بكر وكان مع المشركين وطلب المبارزة فأراد أبو بكر أن يبرز إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شم سيفك وأمتمنا بك وانتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر وطلحة فى رجال من المهاجرين قد ألقوا بِأَيديهِم فقال ما يحبسكم ؟ قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال فما تصنعون بالحياة بعده ؟ موتوا على مامات عليه ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل فوجد به سبمون ضربة وطمُّنة وما عرفه إلا أخته عرفته بحسن بنانه ، وقيل إن أنس بن النضر سمم نفراً من المسلمين يقولون لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ليت لنا من يأتى عبد الله بن أبي بن سلول ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان قبل أن يقتلونا ، فقال لهم أنس ياقوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ماقاتل عليه محمد اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبْرأ إليك مما جاء به هؤلاء ثم قاتل حتى قتل وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله حي لم يقتل هَأَشَارِ إِلَيْهِ أَنْصَتَ ؛ فلما عرفه المسلمون مهضوا نحو الشعب ومعه على وأبو بكر وعمر وطلحة

والزبير والحارث بن الصمة وغيرهم ؟ فلما أسند إلى الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول يامحمد لانجوت إن نجوت فمطف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمنه بالحربة في عنقه وكان أبي يقول بمكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندى المود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى ؟ فلما رجع إلى قريش وقد خدشه رسول الله صلى الله عليه وسلم خدشاً غير كبير ، قال قتلني محمد ، قالواً والله مابك بأس ، قال إنه قد كان قال لى أنا أقتلك فوالله لو بصق على لقتلني فمات عدو الله بسرف ، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتالا شديدا فرمى بالنبل حتى فني نبله وانكسرت سنة قوسه وانقطع وتره ، ولما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل على ينقل الماء في درقته من المهراس ويفسله فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة فجملت تمانقه وتبكي وأحرقت حصيرا وجملت على الجرح من رماده فانقطع الدم، ورمى مالك ابن زهير النبي صلى الله عليه وسلم فاتقاه طلحة بيده فأصاب السهم خنصره ، وقيل رماه حبان بن المرقة فقال حس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال بسم الله لدخل الجنة والناس ينظرون إليه ، وقيل إن يده شلت إلا السبابة والوسطى والأول أثبت ، وصمد أبو سفيان وممه جماعة من المشركين في الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يملونا فقاتلهم عمر وجماعة من المهاجرين حتى أهبطوهم ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة ليملوها وكان عليه درعان فلم يستطع فجلس تحته طلحة حتى صمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة وانتهت الهزيمة بجهاعة من المسلمين فيهم عثمان ابن عفان وغيره إلى الأعوص فأقاموا به ثلاثاً ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حين رآهم لقد ذهبتم فيها عريضة والتق حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة وأبو سفيان بن حرب فلما استملاه حنظلة رأى شداد بن الأسود وهو ابن شموب فدعاه أبو سفيان فأتاه فضرب حنظلة فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لتفسله الملائكة فساوا أهله فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب سمع الهائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة ، وقال أبو سفيان يذكر صبره ومعاونة ابن شموب إياه على قتل حمزة .

> فازال مهرى مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لفروب أقاتلهم وادعى يا آل غالب وأدفعهم عنى بركن صليب ولا تسأمي من عبرة بنحبب

> ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النماء لابن شـــعوب فبكى ولا ترعى مقالة عاذل

وحق لهم مر عبرة بنصيب وسلى الذي قد كان في النفس إنني قتلت من النجار كل نجيب وكان لدى الهيجاء غير هيوب ولو أنني لم أشف منهم قرونه لكانتشجاف القلبذات ندوب ولست لزور قلته بمصيب عشاء وقد سميتك بنحيب ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنيه وشيبة والحجاج وابن حبيب

أباك وإخوانا لنا قد تتابموا ومن هاشم قرما نجيبا ومصيبا ذكرتالقروم الصيدمن آلهاشم أتعجب أن أقصدت حزة منهم غداة دعا الماصى عليا فراعه بضربة عضب بله بخضيب

ووقمت هند وصواحباتها على القتلي يمثلن بهم واتخذت هند من آذان الرجال وآنافهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وحشيا وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفي القوم محمد ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه ، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاثًا ، تُم قال : أَفِي القوم عمر بن الخطاب ثلاثًا ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا ، فقال له عمر : كذبت أى عدو الله قد أبق الله لك ما يخزيها . فقال : اعل هبل اعل هبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان : إن لنا المزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا الله مولانا ولامولى لكم ، فقال أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر أقتلنا محمداً ، قال عمر : اللهم لا وإنه ليسمع كلامك ، فقال أنت أصدق من ابن قميئة ثم قال: هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال أما أنكم ستجدون في قتلاكم مثلة والله مارضيت ولاسخطت ولا نهيت ولا أص واجتاز به الحليس بن زبان سيد الأحاييش وهو يضرب في شدق حمزة بزج الرمح وهو يقول: ذق عقق ، فقال الحليس يا بني كنامة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه كما ترون لحما ، فقال أبو سفيان اكتمها عني فإنها زلة ، وكانت أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من الأنصار يسقين الماء فرماها حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها فضحك ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبى وقاص سهماً وقال: ارمه فرماه فأصابه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : استقاد لها سمد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك ثم انصرف أبو سفيان ومن ممه وقال إن موعدكم المام المقبل ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في أثرهم وقال : انظر فإن جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكه ، وإن ركبوا الخيل فإنهم يريدون

المدينة ، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجزنهم قال على : فخرجت في أثرهم فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكمة ، فأقبلت أسيح ما أستطيع أن أكتم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكتمان وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا أن ينظر في القتلى فرأى سمد بن الربيع الأنصاري وبه رمق فقال للذي رآه أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام وقل له جزاك الله عنا خير ماجزى نبياً عن أمته وأبلغ قومى السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم مات. ووجد حمزة ببطن الوادى وقد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه فحين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة بمدى لتركته. حتى يكون في أجواف السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرني الله على قريش لأمثلن بثلاثين. رجلا منهم ، وقال المسلمون: لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من المرب ، فأنزل الله في ذلك :. ( و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) الآية . فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة وأقبلت صفية بنت عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنها. الزبير لتردها لئلا ترى ما بأخيها حمزة فلقيها الزبير فأعلمها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله قليل فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن. ولأصبرن فأعلم الزبير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : خل سبيلها فأتته وصلت عليه. واسترجمت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن وكان في المسامين رجل اسمه قزمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار فقاتل يوم أحد قتالا شديدا فقتل من المشركين ثمانية أو تسمة ثم جرح فحمل إلى داره وقال له المسلمون: أبشر قزمان فقال : بم أبشر وأنا ما قاتلت إلا عن أحساب قومي ثم اشتد عليه جرحه فأخذ سهما: فقطع رواهشه فنزف الدم فمات فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنى رسول الله. وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق اليهودي، قال ذلك اليوم ليهود يامعشر يهود لقد علمتم أن، نصر محمد عليكم حق ، قالوا إن اليوم يوم السبت فقال: لا سبت وأخذ سيفه وعدته وقال: إن قتلت فمالي لمحمد يصنع به مايشاء ثم غدا فقاتل حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود وقتل اليمان والد حذيفة قتله المسامون خطأ ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه وثابت بن قيس بن وقش مع النساء فقال أحدها لصاحبه وهما شيخان ما ننتظر أفلا نأخذ أسيافنا فنلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لمل الله يرزقنا الشهادة ففملا ودخلا في الناس ولايملم بهما فأما ثابت فقتله المشركون ، وأما اليمان فاختلفت عليهـ

سيوف المسلمون فقتلوه ولايمرفونه ، فقال حذيفة : أبي أبي ، فقالوا والله ما عرفناه فقال يَمْفُرُ الله لَكُمُ وأَراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المدينة فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم حيث صرعوا وأص أن يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا وصلى عليهم فكان كلا أتى بشهيد جمل حمزة ممه وصلى عليهما ، وقيل كان يجاء بتسمة من الشهداء وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم ، ونزل في قبره على وأبو بكر وعمر والزبير وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرته وأمر أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو ابن حرام في قبر واحد وقال: كانا متصافيين في الدنيا ، فلما دفن الشهداء انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيته حمنة بنت جحش فنمى لها أخاها عبد الله فاسترجمت ثم نمى لها أخاها حمزة فاستففرت له ثم نعي لها زوجها مصمب بن عمير فولولت وصاحت فقال : إن زوج المرأة منها لبم كمان ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور من دور الأنصار فسمع البكاء والنوايح فذرفت عيناه بالبكاء وقال لكن حمزة لا بواكى له ، فرجع سمد بن معاذ إلى دار بني عبد الأشهل فأمر نساءهم أن يذهبن فيبكين على حمزة ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من الأنصار قد أصيب أبوها وزوجها ، فلما نعيا لها قالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : هو بحمد الله كما تحبين ، قالت أرونيه فلما نظرت إليه قالت كل مصيبة بمدك جلل. وكان رجوعه إلى المدينة يوم السبت يوم الوقعة. انتهى.

#### غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب

#### وكانت في السنة الخامسة من الهجرة

قال ابن الأثير في المكامل وكانت في شوال وكان سببها أن نفراً من يهود من بني النضير منهم سلام بن أبي الحقيق وحي بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نكون معكم حتى نستأصله فأجابوهم إلى ذلك ثم أنوا على غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أن قريشاً معهم على ذلك فأجابوهم وخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن في بني فزارة والحرث ابن عوف بن أبي حارثة المرى في من غطفان وقائدها الأشجمي في أشجع فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر ومسمد بن رخيلة الأشجمي في أشجع فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر

الخندق وأشار به سلمان الفارسي وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حر فممل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الأجر وحثا للمسلمين وتسلل عنه جماعة من المنافقين بفير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك (قد يملم الله الذين يتسلامين منكم لواذا) الآية وكان الرجل من المسامين إذا نابته نائبة لحاجة لا بدله منها يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضى حاجته ثم يعود فأنزل الله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله) الآية وقسم رسول الله صلى الله عيه وسلم الخندق بين المسامين فاختلف المهاجرون والأنصارفي سلمان كل يدعيه أنه منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وجمل لكل عشرة أربمين ذراعا فكان سلمان وحذيفة والنمان وعمرو بن عوف وستة من الأنصار يعملون فخرجت عليهم كدية صخرة كسرت المعول فأعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعها وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لا بتي المدينة حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ثم خرج وقد صدعها فسأله سلمان عما رأى من البرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها وأضاء لي في الثانية القصور الحر من أرض الشام والروم وأخبرني أن أمتى ظاهرة عليها وأضاء في الثالثة قصور صنعاء وأخبرنى أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون وقال المنافقون ألا تمجبون يمدكم الباطل ويخبركم أنه ينظر من يثرب الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الحندق لا تستطيعون أن تبرزوا فأنزل الله (وإذ يقول النافقون والذين في قلوبهم مرضماوعدناالله ورسوله إلا غرورا) فأقبلت قريشحتي نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة فيعشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وتهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم حتى نزلوا إلى جنب أحد وخرجرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فجعلواظهورهم إلى سلم في ثلاثة آلاف فنزل هناك ورفع الذراري والنساء في الآطام وخرج حيى بنأخطب حتى أتى كمب بن أسد سيد قريظة وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فأغلق كعب حصنه ولم يأذناه وقال إنك امرؤ مشئوم وقد عاهدت محمدا ولم أر منه إلا الوفاء قال حيي ياكمب قد جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش وقادتها وسادتها وغطفان بقادتها وقد عاهدوني أنهم لا يبرحون حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه قال كعب جئتني بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء ويحك ياحبي دعني ومحمدا ولم يزل

به يفتله في الذروة والمارب حتى حمله على الفدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ففعل و نـــكثالمهد وعاهده حيى إن عادت قريش وغطفان ولم يصيبوا من محمد أن أدخل ممك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك فمظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ونجم النفاق من بمض المنافقين وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون عليه بضما وعشرين ليلة قريبا من شهر ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمى بالنبل فلما اشتد البلاء بهث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحرث بن عوف المرى قائدى عطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجما بمن ممهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابا إلى ذلك فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سمد بن مماذ وسمد بن عبادة فقالا يارسول الله شيء تحب أن تصنعه أم شيء أمرك الله به أو شيء تصنعه لنا قال بل لكم رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم فقال سمد بن معاذ قد كنا نحن وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوامنا تمرة إلا قرى أوبيما فحين أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بينناوبينهم فترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أحد بني عامر بن لؤى وعكرمة ابن أبى جهل وهبيرة بن أبى وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب الفهرى خرجوا على خيولهم واجتازوا ببني كنابة وقالوا تجهزوا للحربوستملمون من الفرسان وكان عمرو بن عبدود قد شهد بدرا كافرا وقاتل حتى كثرت الجراح فيه ولم يشهد أحدا وشهد الخندق معلما حتى يعرف مكانه فأقبل هو وأصحابه حتى وقفوا على الخندق تُم تيمموا مكانا ضيقا فاقتحموه فجالت بهم خيولهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج على بن أبى طالب في نفر من المسلمين فأخذوا عليهم الثغرة وكان عمرو قد خرج معلما فقال له على ياعمرو إنك عاهدت الله أن لايدعوك رجل من قريش إلى خصلتين إلا أخذت إحداها قال أجل قال له على فإنى أدعوك إلى الله والإسلام قال لا حاجة لى بذلك قال فإنى أدعوك إلى النزال قال والله ما أحب أن أقتلك قال على و لكني أحب أن أفتلك غمي عمر وعند ذلك فنزل عن فرسه وعقره ثم أقبل على على فتجاولا وقتله على و خرجت خيولهم منهزمة وقتل مع عمر و رجلان قتل على أحدها وأصاب آخر سهم فمات منه بمكة ورمى سمد بن مماذ بسهم قطع أكحله رماه حبان بن قيس ابن العرقة بن عبد مناف من بني هصيص ابن عامر بن لؤى والعرقة أمه إنما قيل لها العرقة لطيبر يح عرقها وهي قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم وهي جدة خديجة أم أبها أو هي أَم عبد مناف بن الحارث جد أبيه ، فلما رمى سمداً قال خذها وأنا ابن المرقة ، فقال النبي

صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهاك في النار ولم يقطع الأكلمن أحد إلا من ، فقال سمد :. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لها فإنه لا قوم أحب إلى أن أقاتلهم من قوم آذوا نبيك وكذبوه ، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا فاجملها لى شهادة ولا تمتني حتى تقرّ عيني من بني قريظة ، وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية ، وقيل إن الذي رمى سمداً هو أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم ، فلما قال سمد ما قال انقطع الدم وكانت صفية عمة النبي سلى الله عليه وسلم في فارع حصن حسان بن ثابت وكان حسان فيه مع النساء لأنه كان جباناً قالت: فأتانا آت من اليهود فقلت لحسان: هذا اليهودي يطوف بنا ولا آمنه أن يدل على عوراتنا فانزل إليه فاقتله ، فقال والله ما أنا بصاحب هذا ، قالت : فأُخذت عموداً فنزلت إليه فقتلته ثم رجعت فقلت لحسان: انزل إليه فخذ سلبه فإنني يمنمني منه أنه رجل ، فقال : والله ما لي بسلبه من حاجة ، ثم إن نميم بن مسمود الأشجمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، إني قد أسامت ولم يعلم قومي فرني بما شئت ، فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فَخَذِّل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فخرج حتى أتى بني قريظة وكان نديماً لهم في الجاهلية فقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم قِالُوا لست عندنا بمنهم ، قال قد ظاهرتم قريشاً وغطفان على حرب محمد وليسوا كأنتم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لاتقدرون على أنتتحولوا منه وإن قريشاً وغطفان إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين محمد ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم ثقة لكم حتى نناجزوا محمداً ، قالوا : أشرت بالنصح ، ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن ممه: قد عرفتُم ودى إياكم وفراق محمداً وقد بلغني أن قريظة ندموا وأرسلوا إلى محمد هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون ممك على من بقي منهم فأجابهم أن نعم فإن طابت قريظة منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحداً ، ثم خرج حتى أنَّ غطفان فقال : أنتم أهلي وعشيرتي وقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس وكان من صنع الله لرسوله أن أرسل أبو سفيان ورءوس غطفان إلى قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من. قريش وغطفان وقالوا لهم: إما لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت لا نعمل فيه شيئاً واسنا نقاتل ممكم حتى تعطونا رهناً ثقة لنا فإنا نخشى أن ترجموا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ونحن ببلاده، فلما بلغتهم الرسل هذا السكلام قالت قريش وغطفان: والله لقد صدق نميم بن مسمود فأرسلوا إلى قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً ، فقالت قريظة عند ذلك إن الذى ذكر نميم بن مسمود لحق ، وخذل الله بينهم وبمث الله عليهم ربحاً في ليال شاتية شديدة البرد فجملت تسكفي قدورهم وتطرح أبنيتهم ، فلما اتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمرهم دعا حذيفة ابن اليمان ليلا فقال انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا قال حذيفة فذهبت فدخلت فيهم والريح وجنود الله تفمل فيهم ما تفعل لا يقر لهم قدر ولا بناء ولا نار فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ، قال فأخذت بيد الرجل الذي بجانبي فقلت من أنت فقال أنا فلان ثم قال أبو سفيان والله لقد هلك الحف والحافر وأخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو وأخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو ألى أن لا أحدث شيئاً لقتلته ، قال حذيفة فرجمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى في مرط لبمض نسائه فأدخلني بين رجليه وطرح على طرف المرط فاما سلم أخبرته الخبر يصلى في مرط لبمض نسائه فأدخلني بين رجليه وطرح على طرف المرط فاما سلم أخبرته الخبر يصلى في مرط لبمض نسائه فأدخلني بين رجليه وطرح على طرف المرط فاما سلم أخبرته الخبر وسهمت غطفان بما فملت قريش فمادوا راجمين إلى بلادهم فلما عادوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن : نذروهم ولا يذرونا ، فكان كذلك حتى فتح الله مكة انتهى .

#### غزوة بني قريظة

لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة ووضع المساءون السلاح وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ قبة في المسجد ليعوده من قريب ، فلما كان الظهر أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقد وضعت السلاح قال نعم قال جبريل ما وضعت الملائكة السلاح إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم ، فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى من كان سامعاً مطيعاً فلا يصاين المصر إلا في بني قريظة وقدم علياً إليهم برايته وتلاحق الناس وترل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناه رجال بعد العشاء الأخيرة فصاوا العصر بها وما عامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة شهراً أو خمساً وعشر بن ليلة ، فلما اشتد علمهم الحصار أرساوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وهو أنصارى من الأوس نستشيره فأرسله فلها رأوه قام إليه الرجال وبكي النساء والصبيان فرق لهم فقالوا أنزل على حكم رسول الله فقال نعم وأشار بهده إلى حلقه إنه الذبح ، قال أبو لبابة فما زالت قدماى حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله وأشار بهده إلى حلقه إنه الذبح ، قال أبو لبابة فما زالت قدماى حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله

وقلت والله لا أمَّت بمكان عصيت الله فيه وانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد وقال : لا أبرح حتى يتوب الله على " ، هتاب الله عليه ، وأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأوس: يا رسول الله افسل في موالينا ما فملت في موالى الخزرج ، يمنون بني قينقاع ، فقال : ألا ترضون أن يحكم فيهم سمد بن مماذ قالوا بلي فأناه قومه فاحتماوه على حمار ثم أقبلوا ممه إنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: ياأًبا عمرو أحسن إلى مواليك ، فلما أكثروا عليه قال قد آن اسعد أن لا تأخذه في الله نومة لائم فعلم كثير منهم أنه يقتلهم ، فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قوموا إلى سيدكم أو خيركم ، فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا يا أبا عمرو: أحسن إلى مواليك فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريم فيهم إليك فقال سمد: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم إلى قالوا نعم فالتفت إلى الناحية الأخرى التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، وغض بصره عن رسول الله إجلالاً وقال: وعلى من ههنا المهد أيضاً فقالوا نعم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء و نقسم الأموال ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم استنزلوا فحبسوا في دار بنت الحرث امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بمث إليهم فضربت أعناقهم فيها وفيهم حيى بن أخطب وكمب بن أسد سيدهم وكانوا سمائة أو سبمائة وقيل ما بين سبمائة وتمائة وأتى بحيى بن أخطب وهو مكتوف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله مالمت نفسي في عداوتك ولكن من يخذل الله يخذل ثم قال للناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتب على بني إسرائيل فأجلس وضربت عنقه ولم يقتل منهم إلا امرأة واحدة قتلت بحدث أحدثته ، وقتلت ارفعة بنت عارضة منهم ، وأسلم منهم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعنة وأسيد بن عبيد ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم ، فكان للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان ولفارسه سهم وللراجل ممن ليس له فرس سهم ، وكانت الخيل ستة وثلاثين فرساً ، وأخرج منها الخمس وكانأول حال وقع فيه السهمان والخمس ، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ريحالة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظة ، فأراد أن يتزوجها فقالت آتركني في ملكك فهو أخف على وعليك ، فلما انقضي أمن بني قريظة انفجر جرح سمد بن معاذ واستجاب الله دعاءه وكان في خيمته التي في المسجد فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، قالت عائشة : سمعت بكاء أبي بكر وعمر عليه وأنا في حجرتي ،

وأما النبى صلى الله عليه وسلم فكان لا يبكى على أحد ، كان إذا اشتد وجده أخذ بلحيته وكان فتح قريظة فى ذى القعدة أو فى صدر ذى الحجة وقتل من المساءين فى الخندق ستة نفر وفى قريظة ثلاثة انتهى.

## سيرة أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عبد الله بن عبد الأسد بن هـ الل بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم قال ابن إسحق أسلم بمد عشرة أنفس كان أخا الني صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما ثبت في الصحيحين وتزوج أم سلمة ثم صارت بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه برة بنت عبد الطلب وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه ومات بالمدينة بمد أن رجموا من بدر كذاقال ابن منده وقال ابن إسحق بمد أُحدوهو الصحيح وروى ابن أبي عاصم في الأوائل من حديث ابن عباس أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سامة ابن عبد الأسد وأول من يمطى كتابه بشماله أخوه سفيان ابن عبد الأسد وقال أبو نميم كان أول من هاجر إلى المدينة زاد ابن منده والى الحبشة وذكره موسى بن عقبة وغيره من أصحاب المفازي فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة وفيمن شهد بدرا وأخرج البغوى بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أباسلمة يموده وهو ابن عمته وأول من هاجر بظمينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة وأخرج البغوى من طريق سليان بن المفيزة عن ثابت حدثني ابن أم سلمة أن أباسلمة جاء إلى أم سلمة فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا أحب إلى من كذا وكذا سمعته يقول لا يصيب أحدا مصيبة فيسترجع عندها ثم يقول اللهم عندك احتسبت مصيبي هذه اللهم اخلفني فيها إلا أعطاه الله قالت أم سامة فلما أصيب أبو سامة قلت ولم تطب نفسي أن أقول اللهم اخلفني منها فقلت مَن خير من أبي سامة أليس أليس م قلت ذلك فاما انقضت عدتها أرسل إليها رسول اللهصلى الله عليه وسلم فتزوجته وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سامة عن أمه أمسامة عن أبي سامة قال الترمذي حسن غريب ولفظه إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي الحديث ولم يذكرمافي آخره وفى رراية النسائى وهي عند أبى داود والبغوى عن حماد عن ثابت عن أبى بكر بن أبى سلمة عن أبيه عن أم سلمة وليس فيه عن أبي سلمة وأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الملك ابن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة عن أبي سلمة فذكر نحو الأول

وفيه فلما توفى أبو سلمة ذكرت الذي كان حدثنى ، فقلت : فلما أردت أن أقول اللهم عضنى خيراً منها قلت فى نفسى أعاض خيراً من أبى سلمة ثم قلتها فعاضنى الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، قال البغوى قال أبو بكر بن زنجويه توفى أبو سلمة فى سنة أربع من الهجرة بمد منصر فه من أحد انتفض به جرح كان أصابه بأحد فات منه فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا قال ابن سمد أنه شهد بدراً وأحداً فجرح بها ثم بعثه النبى صلى الله عليه وسلم على سرية إلى بنى أسد فى صفر سنة أربع ثم رجع فانتفض به جرحه فات فى جمادى الآخرة وبهذا قال الجمهور كابن أبى خيثمة ويعقوب بن سفيان وابن البرقى والطبرى وآخرون وأرخه ابن عبد البر فى جمادى الآخرة سنة ثلاث ، والراجح الأول . انتهى .

#### سيرة خنيس بن حذافة رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة خنيس بالتصمير ابن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد ابن سهم القرشى السهمى أخو عبد الله كان من السابقين وهاجر إلى الحبشة ثم رجع فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأصابته جراحة يوم أحد فهات منها وكان زوج حفصة بنت عمر فتروجها النبى صلى الله عليه وسلم بعده ثبت ذكره فى الصحيح من طريق ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: تأيمت حفصة من خنيس بن حزافة فذكر الحديث وفيه وكان قد شهد بدرا وتوفى بالمدينة . انتهى .

### سيرة سعد بن معاذ سيد الأوسى رضى الله عنه

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيماب سمد بن مماذ بن النمان بن امرىء القيس بن زيد ابن عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن النبت وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأشهلي يكني أبا عمر أمه كبشة بنت رافع لها صحبة أسلم بالمدينة بين العقبتين الأولى والثانية على يدى مصعب بن عمير وشهد بدرا وأحدا والخندق ورمى يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم انتقضت به جراحته والذي رماه بسهم حبان بن العرقة فقال خذها وأنا ابن العرقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهه في النار ، والعرقة هي قلابة بنت سعيد أبن سهم بن عمرو بن هصيص وحبان ابنها هو ابن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن هصيص بن عامر بن لؤى ، وقيل: إن العرقة تكني أم فاطمة وإنما قيل لها العرقة لطيب ريحها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب فسطاط في المسجد لسعد لطيب ريحها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب فسطاط في المسجد لسعد البن معاذ فكان يعوده في كل يوم حتى توفي سينة خمس من الهيجرة وكان

موته بمد الخندق بشهر وبعد قريظة بليال كذلك رواه سعد بن إبراهيم عن عامر أبن سمد بن أبى وقاص عن أبيه ورواه الليث بن سمد عن أبى الزبير عن جابر قال رى يوم الأحزاب سمد بن معاذ فقطع أكله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت يده . و نزفه الدم ؛ فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة فاستمسك عرقه فيا قطرت قطرة حتى نزل بنو قريظة على حكمه وكان حكمه فيهم أن يقتل رجالهم ويسبي نسائهم وذريتهم يستمين بها المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعائة ؛ فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات ، وروى من حديث سعد ابن أبى وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد نزل من الملائكة في جنازة سمد ابن معاذ سبمون ألفا ماوطئوا الأرض قبل ، وروى من حديث أنس بن مالك قال لما حلنا جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته وكان رجلا طوالا ضخم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائبكة حملته ، وروى ابن إسيحق عن يحى بن عباد عن أبيه عن عائشة قالت كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام في المسامين أفضل منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتر العرش لموت سعد بن معاذ ، وروى عرش الرحن وهو حديث روى من وجوه كثيرة متواترة رواه جماعة من الصحابة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة رآها سيراء لمنديل من مناديل سمد بن معاذ في الجنة خير منها وهو حديث ثابت أيضاً ، وقال له لما حكم في بني قريظة بقتل المقاتلة وسي النساء والدرية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات وقال لو نجا أحد من ضفطة القبر نجا منها سعد بن معاذحدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو قرة محمد بن حميد حدثنا سميد بن تليد حدثنا محمد بن فضالة عن أبي طاهر عبد اللك بن محمد بن أبي بكر عن عمه عبد الله بن أبي بكو قال مات سعد بن معاذ من جرح أصابه يوم الخندق شهيدا قال فبلغني أن جبريل عليه السلام نزل في جنازته معتجرا بعهامة من استبرق وقال يا نبي الله من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له المرش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريما يجر ثوبه فوجد سمدا قد قبض وقال رجل من الأنصار:

وما اهتز عرش الله من موت هالك علمنا به إلا لسمد أبى عمرو أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أحمد بن الحسن الصباحى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال أخبرنا عبد الله بن حسين الأشقر قال أخبرنا أبو بلال قال أخبرنا زافر بن سليمان عن عبد المزيز بن أبى سامة الماجشون عن الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس قال قال سعد بن معاذ ثلاث أنا فيهن رجل يعنى كا ينبغى وما سوى ذلك فإنه رجل من الناس ماسممت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الا عامت أنه حق من الله ولا كنت في صلاة فشفلت نفسى بغيرها حتى أقضيها ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسى بغير ماتقول وما يقال لها حتى أنصرف عنها ، قال سعيد ابن المسيب هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبى انتهى.

## سيرة معاوية بن أبي معاوية الليثي رضى الله عنه

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عند ذكره لحوادث السنة التاسعة مانصه روى البيه قي من حديث يزيد بن هارون أخبرنا الملاء أبو محمد الثقفي قال سممت أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنبوك فطلمت الشمس بيضاء ولها شماع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل رسول الله فقال يا جبريل مالى أرى الشمس اليوم طلعت بيضاء وبنور وشماع لم أرها طلمت فيما مضى ؟ قال ذلك إن معاوية بن أبىمعاوية الليثي مات بالمدينة فبمث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه ، قال ومم ذاك؟ قال بكثرة قراءته قل هو الله أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وفي قيامه وقموده فهل لكيارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم قال فصلى عليه تمرجع ثم قال ابن كثير وهذا الحديث فيه غرابة شديدة و نكارة الناس يسندون أمرها إلى الملاء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه ثم قال البيهق أخبرنا على بن أحمد ابن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هاشم بن على أخبرنا عمّان بن الهيم حدثنا محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال جاء جبريل فقال يامحمد مات معاوية ابن أبي معاوية المزنى أفتحب أن تصلى عليه قال نعم فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضمضمت له قال فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبمون ألف ملك قال قلت يا جبريل عما نال هذه المنزلة من الله قال بحبه قل هو الله أحد يقرؤها قاعًا وقاعدا أو ذاهبا وجائيا وعلى كل حال قال عثمان فسألت أبي أين كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بغزوة تبوك بالشام ومات معاوية بالمدينة ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه ثم قال ابن كثير وهذا أيضا منكر من هذا الوجه انتهى.

#### سيرة سميل بن بيضاء رضي الله عنه

قال ابن عبد البر في الاستيعاب سهيل بن بيضاء القرشي الفهري يكني أبا أمية في زعم بعضهم ، والبيضاء أمه التي كان ينسب إليها دعد بنت الجحدم بن أمية بن ضبة ابن الحرث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وهو سهيل بن عمرو بن وهب ، وقيل سهيل ابن وهب بن ربيمة بن هلال بن أهيب بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك النسب ابن النضر بن كنانة ، وقيل سهيل بن بيضاء هو سهيل بن عمرو بن وهب بن هلال النسب كا ذكر نا خرج سهيل مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى فشا الإسلام وظهر ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأقام ممه حتى هاجر وهاجر سهيل فيمم الهجرتين جميعا ثم شهد بدراً ومات بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسهيل عن أنس بن مالك قال كان أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وسهيل ابن بيضاء ، وروى الدراوردي عن عبد الواحد بن حزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء عن عائشة رضى الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد انهى .

## سيرة سهل بن بيضاء أخى سهيل المتقدم رضى الله عنهما

قال ابن عبد البر أسلم سهيل بن بيضاء بمكة وأخنى إسلامه فأخرجته قريش معهم إلى بدر فأسر يومئذ مع المشركين فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلى فخلى عنه لاأعلم له رواية مات بالمدينة وبها مات أخوه سهيل وصلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيا رواه ابن أبى فديك عن الضحاك بن عمان عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة أم المؤمنين قالت والله ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء إلا في المسجد سهل وسهيل انهى .

# سيرة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم

قال النووى رحمه الله تمالى : أمه مارية القبطية ولدته فى ذى الحجة سنة عمان من الهجرة وتوفى سنة عشر ثبت فى صحيح البخارى أنه نوفى وله سبعة عشر أو عمانية عشر شهرا هكذا ثبت على الشك ، قال الواقدى وغيره : توفى يوم الثلاثاء لعشر خاون من شهر ربيع الأول سنة عشر وثبت فى البخارى أيضاً من رواية البراء بن عازب أنه

لما توفى إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضما في الجنة ضبطناه بوجهين أشهرها بضم الميم وكسر الضاد والثانى بفتحهما ، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بولادته كثيرًا وكأنت قابلته سلمي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبى رافع فبشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه عبداو حلق شعره يوم سابعه ، قال الزبير بن بكار وتصدق بزنة شمره فضة ودفنه وسماه ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة لترضعه ، قال الزبير تنافست الأنصار فيمن يرضمه وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفى صحيح البخارى عن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظيرًا لإبراهيم أي زوج مرضمته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بمد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا وسول الله صلى الله عليه وسلم تَذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يارسول الله ، فقال ياابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها أُخرى فقال : إن المين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ربنا وإنا بفراقك ياإبراهيم لحزونون ، ودفن في البقيع وقبره مشهور عليه قبة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربع تكبيرات هذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح ، وروى ابن إسحاق بإسناده عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه السلام لم يصل عليه ، قال ابن عبد البر: هذا غلط فقد أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهو عمل استفيض في السلف والخلف، قيل إن الفضل بن عباس غسل إبراهيم ونزل في قبره هو وأسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على شفير القبر ورش على قبره ماء وهو أول قبر رش عليه الماء انتهمي .

# ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ثم دخلت سنة إحدى عشرة وفى شهر ربيع الأول منها لا ثنتى عشرة ليلة خلت منه توفى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظمت بموته المصيبة على المسلمين وطوى بساط الوحى وسد باب التشريع ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى تم نزول القرآن الذي لم يترك شيئاً يحتاج إليه المسلمون في جميع الأعصار إلا بينه لهم ، قال الله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » فبين صلى الله عليه وسلم مجمل القرآن فكانت سنته صلى الله عليه وسلم لأمته أتم البيان وتركهم على الله عليه وسلم تفسيراً للقرآن الكريم ، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته أتم البيان وتركهم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته وقد رثاه جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم:

### قصيدة حسان من ثابت رضي الله عنه

منير وقد تمفو الرسوم وتهمد بها منبر المادى الذى كان يصمد وربع له فيه مصلي ومسجد من الله نور يستضاء ويوقد أتاها البل فالآى منها تجدد وقبراً بها واراه في الترب ملحد عيوني ومثلاها من الجفن تسمد لها محصياً نفسي فنفسي تبسلا فظلت لآلاء الرسول تعدد ولكن لنفسى بعد ما قد توجد على طلسل القسبر الذي فيله أحمد بـ الد ثوى فها الرشيد المسدد عليه بنساء من صفيح منفسد عشية علوه الثرى لا يوسد وقد وهنت منهم ظهور وأعضد ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد رزية يوم مات فيه محميد وقد کان ذا نور يغور وينجد وينقد من هدول الخزايا ويرشد معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا وإن يحسـنوا فالله بالخير أجـود فن عنده تيسير ما يتشدد دليل به نهيج الطريقة يقصد حريص على أن يستقيموا ويهتدوا

بطيبة رسم للرسيول ومعهد ولا تمحى الآيات من دار حرمــة وواضح آثار وباقى مميالم بها حجرات كان ينزل وسطها معارف لم تطمس على المهد آميا عرفت بها رسم الرسول وعهده ظللت مها أبكي الرسول فأسعدت يذكرون آلاء الرسول وما أرى مفحمة قد شفها فقد أحسد وما بلفت من كل أمن عشيره أطالت وقوفأ تذرف المين جهــدها خبوركت يا قبر الرسيول وبوركت وبورك لحيد منك ضمن طيباً تهيـــل عليه التراب أيد وأعـين لقد غيبوا علماً وحلماً ورحمة وراحوا بحزن ليس فهم نبهم يبكون من تبكى السموات يومه وهـل عدات يوماً رزية هالك تقطع فيه منزل الوحى عنههم يدل على الرّحمن من يقتدى مه إمام لهم يهديهم الحق جاهداً عفو عرب الزلات يقبل عذرهم وإن ناب أمر لم يقوموا بحمــله فينما هم في نعمة الله بينهم عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى

عطموف علمهم لا يثنى جناحه إلى دكنف يحنو علمم ويمهد فأصبح محوداً إلى الله راجماً يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بقياع الحرم وحشاً بقاعها لغيبة ما كانت من الوحى تمهد قفاراً سوى معمورة الاحد ضافها فقيد يبكيه بالاط وغرقد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد ولا أعرفنك الدهر دممك يحمد ومالك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتفمد لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وأقرب منه نائلا لا ينكد إذا ضن معطاء بما كان يتلد وأكرم جداً أبطحياً يسود دعائم عز شاهقات تشید وأثبت فرعاً في الفروع ومنبتاً وعود غذاه المزن فالمود أغيد رباه وليداً فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة السامين بكفه فلا العلم محبوس ولا: الرأى يفند أقول ولا يلني لقولى عائب من الناس إلا عازب المقل مبعد وليس هوائي نازعاً عن ثنائه لعلى به في جنـة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد

فيكي رسول الله يا عين عبرة فجودى عليمه بالدموع وأعولى أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأبذل منــه للطــريف وتالد وأكرم صيتاً في البيوت إذا انتمى وأمنع ذروات وأثبت في الملا انتهت هذه القصيدة الغراء نقلا عن كتاب السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام .

## الباب الرابع

فى ذكر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبين على حسب أسبقية الوفاة سيرة عبد الله ن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عبد الله ابن عَمَان وهو شقيق أسماء بنت أبي بكر ذكره ابن حبان في الصحابة وقال مات قبل أبيه وثبت ذكره في البخارى في قصة الهجرة عن عائشة قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش ، وهو غلام شاب فطن ، فكان يبيت عندها ويخرج من السحر فيصبيح مع قريش ، وذكر الطبرى في تاريخه أن عبد الله بن أريقط الدؤلي الذي كان دليل الني صلى الله عليه وسلم لما رجم بعد أن أوصل الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخبر عبد الله بن أبي بكر السديق بوصول أبيه إلى المدينة فرج عبد الله بعيال أبي بكر وصحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة ، وقال عمر : لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح وحنين والطائف فإن أصحاب المفازى ذكروا أنه رمي بسهم فرح ثم اندمل ثم انتقض فمات في خلافة أبيه في شوال سنة إحدى عشرة ، وروى الحاكم بسند له عن القاسم بن محمد أن أبا بكر قال لمائشة : أخافون أن تكونوا دفتم عبد الله بن أبي بكر وهو حي ، فاسترجمت فقال أستميذ بالله ثم قدم وفد ثقيف فسألهم أبو بكر : هل فيكم من يعرف هذا السهم فقال سعيد بن عبيد : أنا بريته ورشته وأنا رميت به فقال الحمد الله أكرم عبد الله بيدك ولم يهنك بيده ، قال ومات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة وفيهم الهيثم بن عدى وهو واه قالوا لما مات نول حفرته عمر وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر وكان يمد من شهداء الطائف قال الرزباني في معجم الشعراء أصابه جرح في حصار الطائف فات شهيداً ، وكان قد تزوج عاتكة وكان بها معجم الشعراء فسافها عن أموره فقال له أبوه طلقها فطلقها أنه مدم فقال :

أعاتك لاأنساك ما ذر شارق وما لاح نجم فى السماء محلق لها خلق جزل ورأى ومنصب وخلق سوى فى الحياء مصدق ولم أر مثلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها فى غير شىء تطلق

وله فيها غير هذا فرق له أبو بكر فأمره بمراجمتها فراجمها ومات وهي عنده ولها مرثية روى البخارى في تاريخه من طريق يحيى بن سميد الأنصارى أن عبد الله بن أبي بكر كان قد تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو وأخت سميد بن زيد وأنه قال لها عند موته لك حائطي ولا تتزوجي بعدى قال فأجابته إلى ذلك فلها انقضت عدتها خطبها عمر فذكر القصة في تزويجه ورواه غيره فذكر معاتبة على لها في ذلك وقال ابن إسحق في المغازى حدثني هشام عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بردى حبرة حتى مساجله شم نزعهما فأمسكهما عبد الله ليكفن فهما شم قال وماكنت لأمسك شيئا منع الله رسوله منه فتصدق بهما ورواه البخارى من وجه آخر عن عروة وأخرجه الحاكم في المستدرك وهو عند أحمد في مسند عائشة رضى الله عنها ضمن حديث من طريق حاد بن سامة عن هشام

ورواه أبو ضمرة عن هشام فقال عبد الرحمن قال البفوى والصحيح عبد الله قالت ووجدت حديثا مسندا أخرجه البفوى وفي إسناده من لايمرف قال هشام فقال عبد الرحمن قال البفوى لاأعرف عبد الله أسند غيره وفي إسناده ضعف وإرسال قلت وأخرجه مع ذلك الحاكم قال الدارقطني وأما عبد الله بن أبي بكر فأسند عنه حديث في إسناده نظر تفرد به عمان بن الهيثم الؤذن عن رجال ضعفاء ثم قال ابن حجر قد أوردته في كتاب الحسال المكفرة وجمت طرقه مستوعبا ولله الحمد انهى

# سيرة أبى الماص بن الربيع رضي الله عنه

قال ابن عبد البر في الاستيماب أبو العاص بن الربيع بن عبد المزى بن عبد شمس بن. عبد مناف بن قصى القرشي المبشمي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب أكبر بناته رضي الله عنهن كان يمرف بجرو البطحاء هو وأخوه يقال لهما جروا البطحاء وقيل بلكان ذلك أبوه وعمه اختلف في اسمه فقيل لقيطو وقيل مهشم وقيل هشيم والأكثر لقيط وأمه هالة بنت خويلد بن أسدأخت خديجة رضي الله عنها لأبيها وأمها وكان أبوالماص ابن الربيع رضى الله عنه ممن شهد بدرا مع كفار قريش وأسره عبد الله بن جبير بن النعان الأنصارى فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فدائه أخوه عمرو بن الربيع بمال دفعته إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قلادة لها كانت خديجة أمها قد أدخلتها على بها على أبى الماص حين بني عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا الذي لها فافعلوا فقالوا نعم وكان أبو العاص بن الربيع رضى الله عنه مؤاخيا للنبي صلى الله عليه وسلم مصافيا وكان قد أبي أن يطلق زينب بنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مشى إليه مشركو قريش في ذلك فشكر له رسول الله صلى. الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه بذلك خيرا وهاجرت زينب مسلمة رضى الله عنها. وتركته على شركه فلم يزل كذلك مقيما على شركه حتى كان قبل الفتح فخرج بتجارة إلى الشام ومعه أموال من أموال قريش فلما انصرف قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وكان أبو الماص في جماعة عير وكان زيد في تحو سبعين ومائة راكب فأخذوا مافى تلك المير من الأثقال وأسروا أناسا منهم وأفلتهم أبو الماص هربا وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيدا في تلك السرية قاصدا المير التي كان فيها أبو العاص فلما قدمت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص في الليل حي.

دخل على زينب رضى الله عنها فاستجار بها فأجارته فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وكبر وكبر الناس معه صرخت زينب أيها الناس أنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال هل سممتم ماسممت قالوا نم قال أما والذي نفسي بيده ماعلمت بشيء ما حتى سمعت منه ماسممتم إنه يجير على السلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال أى بنية أكرى مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحايين له فقالت إنه جاء في طلب ماله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في تلك السرية فاجتمعوا إليه فقال إن هذا الرجل منا حيث عامتم وقد أصبتم له مالاً وهو مما أفاءه الله عز وجل عليكم وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا إليه ماله الذي له وإن أبيتم فأنتم أحق به قالوا يارسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله مافقد منه شيئًا فاحتمل إلى مكَّه فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله الذي كان أبضع ممه ثم قال ياممشر قريش هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه قالوا جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفياكريما قال فإنى أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والله مامنعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل أموالكم فلما ردها الله عز وجل إليكم أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته إليه هذا كله خبر ابن إسحق ومنه شيء عن غيره وذكر موسى بن عقبة خبر أبي الماص بن الربيع وأخذ أبو بصير وأبو جندل له في خبر سكنهم بالساحل يقطمون على عير قريش وفي ذلك الخبر ما يخالف بمض ماذكر ابن إسحق ثم قال ابن عبد البر وقد أشرنا إلى خبر موسى بن عقبة في باب أبي بصير ثم قال قال ابن إسحق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئًا بعد ست سنين قال أبو عمر قد روى من حديث عمرو بن شميب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وهو قول الشمبي وطائفة من أهل السير وقد أوضحنا ذلك في كتاب التمهيد والحمد لله تمالى قال إبراهيم بن المنذر وتوفى أبو العاص بن الربيع ويسمى جرو البطحاء في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة رضي الله عنه انتهى

## سيرة أبي مرثد الفنوى رضى الله عنه

 أعصر بن سعد بن قيس عيلان وقال شهد بدرا وأحدا والخندق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عبادة بن الصامت وأخرج الحاكم أيضا بسنده إلى أبى مرئد الفنوى أنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا إليها وأخرج بسنده إلى مصمب الزبيرى أنه كان يقول مات أبو مرثد الفنوى في سنة اثنتي عشرة من الهجرة وهو ابن ست وستين سنة وأخرج أيضا بسنده إلى إبراهيم بن المندر الحزاى أنه قال مات أبو مرثد الفنوى كناز بن الحصين حليف هزة بن عبد المطلب ودفن في المدينة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه في سنة اثنني عشرة وأخرج أيضا بسنده إلى أبي مرثد الفنوى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عارسا حتى إذا كان في وجه الصبح أقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنزلت عليه وسلم هذا صاحبكم قد أقبل يقطع عليكم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنزلت الليلة عن فرسك فقال لا والله يانبي الله إلا قاضى حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبالى أن لا تممل بعد هذا قال يحيى بن هزة فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو الأوزاعي فحد ثني الأوزاعي أن حسان بن عطية كان يحدث بذلك هذه فضيلة سنية لأبي مرثد الفنوى تفرد به أولاد يحيى بن هزة الدمشقى عن آبائهم عن الأوزاعي وكلهم ثقات انههي .

# سيرة أبي كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الحاكم في المستدرك أخبرني أبو سميد أحمد بن يعقوب الثقني حدثنا موسى بن زكريا التسترى حدثنا خليفة بن خياط السصفرى قال مات أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث عشرة حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سليم وكان من مولدى أرض دوس شهد أبو كبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها وتوفى أول يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب وذلك يوم الثلاثاء لممان ليال بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة أخبرنا أبو جعفر يوم البغدادى حدثنا أبى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال وكان ممن المبغد بدرا من بني هاشم بن عبد مناف أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى .

#### سيرة نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه

قال ابن عبد البر نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي يكني أبا الحارث كان أسن من إخوته ومن سائر من أسلم من بني هاشم كلهم كان أسن من

ألمباس وحمزة أسر يوم بدر وفداه العباس ثم أسلم وهاجر أيام الخندق وقيل بل هو الذى فدى نفسه برماحه وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الساس وكانا شريكين فى الجاهلية متفاوضين فى المسال متحابين وشهد نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتع مكة وشهد حنينا والطائف وكان عمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم حنين وأعان يوم حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف أصلاب المشركين وقيل إنه أسلم يوم عدى نفسه قال محمد بن على بن عيسى النوفلي عن أبيه عن إسيحق بن عبد الله بن على نفي عندى نفسه قال محمد بن الحارث بن نوفل قال الما أسر نوفل بن الحارث بيدر قال له رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الما الله عليه وسلم الما أسر نوفل بن الحارث بن نوفل قال الما أسر نوفل بن الحارث بيدر قال له رسول الله فقدى نفسه بها على الله عليه وسلم أحد أن لى بجدة رماحا غيرى بمد الله أشهد أنك رسول الله فقدى نفسه بها فقال والله ماعلم أحد أن لى بجدة رماحا غيرى بمد الله أشهد أنك رسول الله فقدى نفسه بها وكانت ألف رمح وتوفى بالمدينة فى داره بها سنة خس عشرة فى خلافة عمر وصلى عليه عمر وملى عليه عمر وملى عليه عمر وملى عليه عمر وملى مله إلى البقيم ووقف على قبره حتى دفن انته عي .

## سيرة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضمتهما حليمة السعدية عال ابن المبارك وإبراهيم بن المندر وغيرها اسمه المغيرة وقيل اسمه كنيته والمفيرة أخوه وكان ممن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى له ذكر مع عبد الله بن أبى أمية وأخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق حاد بن سامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحرث سيد فتيان أهل الجنة قال حله الحلاق بمني وفي رأسه تؤلول فقطعه فمات قال فيرون أنه مات شهيدا هذا مرسل رجاله ثقات وكان أبو سفيان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه ويؤذي السلمين وإلى ذلك أشار حسان بن عقيدته المشهورة:

هجوت محمدا فأحبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء ويقال إن علياعلمه لما جاء ليسلم أن يأتى النبى صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فيقول تالله الله علينا الآية ففعل فأجابه لانثربب عليكم الآية فأنشده أبو سفيان:

لعمرك أنى يوم أحمل راية لتغلب خل اللات خيل محمد

لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين فأهدى فاهندى وأسلم أبو سفيان في الفتح لتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى مكة فأسلم شهد حنينا فكان ممن ثبت مع النبى صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم من طريق كثير بن العباس ابن عبد المطلب عن أبيه قصة حنين قال فطفق النبى صلى الله عليه وسلم يركض بفلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها وأبو سفيان بن الحرث آخذ بركابه فقال يا عباس ناديا باأصحاب الشجرة الحديث وأخرجه الدولابي من حديث أبي سفيان بن الحرث بسند منقطع ويقال إنه لم يرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه وذكر محمد بن إسحق قصيدة رثى بها النبى صلى الله عليه وسلم لما مات يقول فيها:

القد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد مات الرسول

وقد أسند عنه حديث أخرجه الدارقطني في كتاب الإخوة وابن قانع من طريق سماك ابن حرب سممت شيخا في عسكر مدرك بن المهلب بسجستان يحدث عن أبي سفيان بن الحرث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدس الله أمة لا يأخذ الضميف فيها حقه من القوى وسنده صحيح لولا هذا الشيخ الذي لم يسم وأنشد له أبو الحسن مما قاله يوم حنين:

إن ابن عم المرء من أعمامه بنى أبيه قوة من قدامه فإن هذا اليوم من أيامه يقاتل الحرى عن أحرامه يقاتل السلم

الأبيات وذكر عمر بن شبة فى أخبار المدينة عن عبد المزيز بن عمران قال بلغنى أن عقيل بن أبى طالب رأى أبا سفيان يجول بين المقابر فقال يا ابن عمى مالى أراك هنا قال أطلب موضع قبرى فأدخله داره وأمر بأن يحفر فى قاعها قبرا فقمل فقمد عليه أبو سفيان ساعة ثم انصرف فلم يلبث يومين حتى مات فدفن فيه ويقال إنه مات سنة خس عشرة فى خلافة عمر فصلى عليه ويقال سنة عشرين ذكره الدارقطنى فى كتاب الإخوة ووقع عند البغوى فى ترجمته أنه أخرج من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم الأعور قال أول من بايع تحت الشجرة أبو سفيان بن الحارث ولم يصب فى ذلك فقد أخرجه غيره من هذا الوجه فقال أبو سنان بن وهب وهو الصواب وهو المستفيض عند أهل المفازى كلهم . انتهى .

## سيرة أبي بن كمب رضى الله عنه

قال النووي هو أبي بن كمب بن قيس بن عبيد بن يزيد بن مماوية بن عمرو بن مالك بن النجار واسمالنجار تيم اللات وقيل تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبرى الأنصارى الخزرجي النجاري بالنون المادي المدنى وقيل أبي بن كمب بن المندر بن قيس له كنيتان إحداها أبو المنذر كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية أبو الطفيل كناه بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أى بابنه الطفيل وأم أبى صهيلة بضم الصاد المهملة بنت الأسود بن حرام بالراء بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار وهي عمة أبى طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام والأوس والخزرج ها جماع الأنصار وهما ابنا حارثة بالحاء والمثلثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن مازن بن الأسد ويقال الأود بن الفوث بفتح الفين المعجمة وبالمثلثة بن نبت بفتح النون وإسكان الموحدة وأما النجار فتميل سمى بذلك لأنه اختتن بالقدوم وقيل ضرب وجه رجل بالقدوم فنجره أى بحته شهد أبى رضى الله عنه العقبة الثانية في السبمين من الأنصار رضى الله عنهم وشهد بدرا وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له عن زسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربمة وستون حديثاً اتفق البخارى ومسلم منها على ثلاثة وانفرد مسلم بسبعة روى عنه جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب وابن عباس وأبو موسى الأشمرى وآخرون ومن التابعين ابنه الطفيل وسويد بن غفلة وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن ابن أبي لبلي وآخرون ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبى بن كعب سورة ( لم يكن الذين كفروا من أهل السكتاب ) وقال أمرنى الله عز وجل أن أقرأ عليك وهي منقبة عظيمة لأبي لم يشاركه فيها أحد من الناس وفي كتاب الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتى أبي بن كمب وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسمود وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضى الله عنهم وكان عمر رضى الله عنه يقول أبي سيد المسلمين وقال مسروق كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلى وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى قال محمد بن سعد عن الواقدى أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أبي بن كعب وهو أول من كتب في آخر الـكتاب فلان بن

غلان تونى أبى رضى الله عنه بالمدينة ودفن بها قيل سنة ثلاثين فى خلافة عثمان قال أبو نميم الأسبهانى وهذا هو الصحيح وقيل سنة تسم عشرة وقيل سنة عشرين وقيل سنة اثنتين وعشرين وقيل ثنتين واللاثين قال ابن عبد البر والأكثر أنه مات فى خلافة عمر كان أبيض الرأس واللحية لا يفير شيبه قصيرا نحيفا رضى الله عنه وأرضاه وجمل الجنة عثواه . انتهى

### سيرة خباب مولى عتبة بن غزوان رضي الله عنهما

قال ابن عبد البر خباب مولى عتبة بن غزوان يكنى أبا يحبى شهد بدراً مع مولاه عتبة ابن غزوان ، وتوفى بالمدينة سنة تسم عشرة وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتهى .

## سيرة أسيد بن الحضير رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرى القيس بن زيد ابن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي يكني أبا يحيى وأبا عتيك وكان أبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم يوم بماث وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام وهو أحد النقباء ليلة المقبة وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سمد بن معاذ واختلف في شهوده بدرا ، قال ابن سمد كان شريفًا كاملا وآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة وكان حمن ثبت يوم أحد وجرح حينيَّذ سبع جراحات ، وقال ابن السكن شهد بدراً والعقبة وكان من النقباء وأنكر غيره عده في أهل بدر وله أحاديث في الصحيجين وغيرها ، وقال البفوى حدثنا أبن زنبور حدثنا ابن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال نمم الرجل أسيد بن حضير ، وقال ابن إستحق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر ، وأخرج أحمد في مسنده من طريق فاطمة بنت الحسين ابن على عن عائشة قالت كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس وكان يقول لو أنى أكون كما أكون على أحوال ثلاث لكنت حين أسمع القرآن أو أقرؤه وحين أسمم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة ، وروى الواقدى من طريق طلحة بن عبيد الله التيمي قال كان أبو بكر لايقدم أحداً من الأنصار على أسيد بن حضير وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر قال لــا مات أسيد بن حضير قال عمر لغرمائه فذكر

قعمة تدل على أنه مات فى أيامه ، وروى ابن السكن من طريق عيينة بن هشام بن عروة عن أبيه قال لما مات أسيد بن حضير باع عمر ماله ثلاث سنين فوفى بها دينه وقال لاأترك بنى أخى عالة فرد الأرض وباع ثمرها وأرخ البنوى وغيره وفاته سنة عشرين ، وقال المدائنى سنة إحدى وعشرين انتهى .

# سيرة أنيس بن مر ثد رضى الله عنهما

قال ابن عبد البرأنيس بن مرثد بن أبي مرثد الفنوى ويقال أنس والأول أكثر بكنى أبا يزيد وقال بمضهم فيه الأنصارى لحلف زعم بينهم وليس بشيء و إنما جده حليف هزة ابن عبد المطلب وهو من بني غنى بن يمصر بن سمد بن قيس بن غيلان صحب هو وأبوه وجده أبو مرثد الفنوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أبوه يوم الرجيع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات جده في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وهو حليف عزة بن عبد المطلب وقد تقدمت ترجمته وشهد أنيس بن مرثد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا وكان عين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بأوطاس ، ويقال إنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني واغديا أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجها ، قيل إنه كان بينه وبين أبيه مرثد بن أبي مرثد إحدى وعشرون سنة ، ومات أنيس في ربيع الأول سنة عشرين ، روى عنه الحكم بن مسمود حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتغة انهمي .

# سيرة أبى الهيثم بن التيهان رضى الله عنه

قال الحاكم في المستدرك أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد النسوى بمرو حدثنا جعفر ابن محمد بن الحارث ثنا عمار بن الحسن ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق قال وشهد المعقبة الأولى والثانية من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل أبو الهيثم ابن التيهان واسمه مالك حليف لهم وهو نقيب شهد بدرا ولاعقب له حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمرو عن شيوخه أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من بلي ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة حليف لبني عبد الأشهل وقال وأبو الهيثم بن التيهان وأسعد ابن فرارة من أول من أله من الأنصار بمكة ومن أول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قومهم وقدموا المدينة بذلك وشهد أبو الهيثم العقبة مع السبعين من الأنصار وهو

أحد النقباء الاثنى عشر لا خلاف بينهم فى ذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن مظمون وشهد أبو الهيثم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة سممت شيوخ أهل الداريعنى بنى عبد الأشهل يقولون توفى أبو الهيثم بن النيهان سنة عشرين بالمدينة اه.

# سيرة عويم بن ساعدة رضى الله عنه

قال ابن عبد البر عويم بن ساعدة بن عايش بن قيس بن النمان بن زيد بن أمية بن زيد ابن مالك بن عوف بن عمر و بن عوف يكنى أبا عبد الرحمن وكان ابن إسحق يقول فى نسبه عويم بن ساعدة بن ضاجعة وأنه من بلى بن عمر و بن الحاف بن قضاعة حليف لبنى أمية بن زيد ولم يذكر ذلك غيره شهد عويم المقبتين جميما فى قول الواقدى وغيره يقول شهد العقبة الثانية مع السبمين من الأنصار وشهد بدرا وأحدا والخندق مات فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل مات فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة وهو ابن خمس أو ست وستين سنة انتهى قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات سنة عشرين بالمدينة المنورة وعليه عولت انتهى.

#### سيرة قتادة بن النمان رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر قتادة بن النمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسى ثم الظفرى أخو أبى سميد الخدرى لأمه أمهما أنيسة بنت قيس النجارية مشهور يكنى أبا عمرو وقال البخارى له صحبة وقال خليفة وابن حبان وجاعة شهد بدرا وحكى بن شاهين عن ابن أبى داود أنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن وهي سورة مريم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث روى عنه أخوه أبو سميد الحدرى وابنه عمر بن قتادة ومحمود بن لبيد وآخرون وأخرج أبو يملى عن يحيى الحساني عن أبى الفسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن قتادة بن النمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطموها فقالوا لا حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمروه فقال لا ثم دعا به فوضع راحته على حدقته فغمزها فكان لايدرى أي عينيه ذهب ومن طريق يعقوب بن محمد الزهرى عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده أنه سالت عينه على خده يوم بدر فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه قال عاصم فحدثت خده يوم بدر فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه قال عاصم فحدثت به عمر بن عبد المزيز فقال:

تلك المكارم لاقعمان من لبن شيبا عاء فعاد بعد أبوالا وجاء من أوجه آخر أنها أصيبت يوم أحد أخرجه الدار قطني وابن شاهين من طريق عبد الرحمن بن يحيى المذرى عن مالك عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده محمود بن لبيد عن قتادة بن النمانأنه أصيبت عينه يوم أحد فوقمت على وجنته فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه أخرجه الدار قطني والبيهق في الدلائل من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الحدري عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردها فاستقامت وساقها ابن إسحق عن عاصم بن عمر عن قتادة مطولة مرسلة وذكر الواقدى أنه كانممه يوم حنين وأنهمن بني ظفر وأخرج أحمد من طريق سميد بن الحارث عن أبى سلمة عن أبي سميد في قصة ساعة الجمعة قال هاجت الماء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فبرقت برقة فرأى قتادة بن النعان فقال ما السرى يا قتاد قال يا رسول الله إن شاهد العشاء قليل فأحببت أن أشهدها قال فإذا صليت فأت فلما انصرف أعطاه العرجون قال خد هذا فسيضيء لك فإذا دخلت البيت ورأيت سوادا في زاوية البيت فاضر به قبل أن يتكلم فإنه شيطان وأخرج هذه القصة الطبراني منوجه آخر وقال إنه كان في صورة قنفذمات في خلافه عمر فصلي عليه ونزل في قبره وعاش خمسا وستين سنة فاله ابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهما انتهى قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة سنة ثلاث وعشرين وكذلك قال الحاكم في المستدرك أخبرني مجمد بن صالح بن هانيء عن عاصم بن عمر بن قتادة قال مات قتادة ابن النمان سنة ثلاث وعشرين وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونزل في قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري وحمد بن مسلمة والحارث بن خزمة رضي الله عنهم أجمعين انتهى .

#### سيرة عتبة بن مسمود رضي الله عنه

قال الحافظ في الإصابة عتبة بن مسمود الهذلي أخو عبد الله بن مسمود لأبويه قال الزهرى ما كان عبد الله بأقدم هجرة من عتبة ولكن عتبة مات قبله أخرجه الطبراني ورواه عبد الرزاق بلفظ ما كان بأفقه ، وهاجر عتبة إلى الحبشة فأقام بها إلى أن قدم مع جعفر بن أبى طالب ، وقيل قدم قبل ذلك وشهد أحداً وما بعدها ، وقال البخارى في الأوسط حدثنا عبد الله حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أنه كان بعثه مع عتبة بن مسمود في خلافة عمر ، قال : وقال سعيد عن الزهرى بلغني أن عمر كان يؤمره ،

and the second s

وروى الطبراني وغيره من طريق أبى العميس عن أبيه أو عون بن عبد الله بن عتبة قال به لما مات عتبة بكى عليه أخوه عبد الله فقيل له أنبكى ؟ قال نعم أخى فى النسب وصاحبى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى إلا ما كان من عمر ، وروى البخارى من طريق المسعودى عن القاسم قال مات عتبة بن مسعود فى زمن عمر فقال انتظروا حتى يجىء ابن أم عبد انتهى ، قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة سنة الاثر وعشر بن انتهى .

# سيرة رافع بن عميرة رضي الله عنه

قال ابن عبد البر فى الاستيماب رافع بن عميرة ويقال رافع بن أبى رافع الطائى قال أحمد ابن زهير: يقال فى رافع بن أبى رافع: رافع بن عميرة ورافع بن عمرو ورافع بن عمير وقال غيره يكنى أبا الحسن يقال إنه الذى كله الذئب كان لصا فى الجاهلية فدعاه الذئب إلى اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحق ورافع بن عميرة الطائى فيايز عم طىء هو الذى كله الذئب وهو فى ضأن له يرعاها فدعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واللحاق به ، وقد أنشد لطى، شمراً فى ذلك وزعموا أن رافع بن عميرة قاله فى كلام الذئب إياه وهو:

رعیت الضأن أحمیها بكلبی من الضب الخق و كل ذیب فلما أن رأیت الذئب نادی یبشرنی بأحمد من قریب سعیت إلیه قد شمرت ثوبی علی الساقین قاصدة الركیب فألفیت النبی یقول قولا صدوقاً لیس بالقول الكذوب فبشرنی بدین الحق حتی تبینت الشریعة للمنیب ومن جنوبی ومن جنوبی

فى أبيات كثيرة من هذه وله خبر فى صحبة أبى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل ، وكانت وفاة رافع هذا سنة ثلاث وعشرين قبل قتل عمر روى عنه طارق بن شهاب والشمبى يقال إن رافع بن عميرة قطع ما بين الكوفة ودمشق فى خمس ليال لممرفته بالمفاوز أو لما شاء الله انتهى .

#### سيرة سراقة بن مالك رضي الله عنه

قال ابن عبد البر سراقة بن مالك بن جمشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة ابن على بن كنانة المدلجي الكناني يكني أبا سفيان قد ينزل قديدا يعد في أهل

المدينة ، ويقال إنه سكن مكة رورى عنه من الصحابة ابن عباس وجابر وروى عنه سميد ابن المسيب وابنه محمد بن سراقة وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة من واثل بن داود عن الزهرى عن محمد بن سراقة عن أبيه سراقة بن مالك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الصالة ترد على حوض ابلى ألى أجر إن سقيتها فقال فى الكبد الحراء أجر ورواه محمد ابن أسحق عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال قلت رسول الله أرأيت الصالة فذكر مثله سواء وروى سفيان بن عيينة عن أبى موسى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سوارى كسرى قال فلما أتى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياها ، وكان سراقة رجلا أزب كثير شمر الساعدين ، وقال له ارفع يديك فقال: الله أكبر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول وقال له ارفع يديك فقال: الله أكبر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول وقال له ارفع يديك فقال : الله أكبر الحمد لله الذى سلبها كسرى بن هرمز الذى كان يقول وقال به الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم رجل أعرابي من بني مدلج ورفع بها عمر صوته ، وكان سراقة بن مالك بن جعشم رجلاً شاعرا بحوداً وهو القائل لأبى جهل :

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمرجوادى إذ تسوخ قواعمه علمت ولم تشكرك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه عليك بكف القوم عنه فإننى أرى أمره يوما ماستبدو معالمه بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يسالمه

ومات سراق بن مالك بن جمشم سنة أربع وعشرين في صدر خلافة عمر وقد قيل إنه مات بمد عثمان رضي الله عنه . انتهى

### سيرة جبار بن صخر رضي الله عنه

قال ابن عبد البر جبار بن صخر الأنصاری ، وهو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان ويقال خنيس بن سنان بن عبيد بن عدی بن غنم بن كعب بن سلمة السلمی الأنصاری شهد بدرا وهو ابن ثلاثين سنة ثم شهد أحدا وما بعدها من المشاهد وكان أحد السبعين ليلة المقبة آخی رسول الله صلی الله عليه وسلم بينه وبين المقداد بن الأسود نسبه ابن أسحق كما ذكرنا وقال ابن هشام هو جبار بن صخر بن أمية بن خناس ابن سنان فجمله ابن هشام من ولد خناس وجعله ابن إسحق من ولد خنساء وقيل خناس وخنس وخنساء سواء وقيل هما أخوان ابنا سنان بن عبيد بن عدى بن غنم يكني أبا عبد الله توفي بالمدينة سواء وقيل هما أخوان ابنا سنان بن عبيد بن عدى بن غنم يكني أبا عبد الله توفي بالمدينة

سنة الاالين روى عنه شرحبيل بن سمد قال صليت مع رسول الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني وجملني عن يمينه ، وروى بسنده إلى زهير بن محمد قال : حداني شرحبيل أنه سمع جبار بن صخر يقول سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا نهينا أن نرى عوراتنا ، وروى أبو حزرة يمقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال : قت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذني فجملني عن عبده وجاء جبار بن صخر فدفهنا حتى جملنا خلفه ، وقال ابن إسحق كان جبار بن صخر خارصا بعد عبد الله بن رواحة انهى.

# سيرة حاطب بن أبي بلتمة رضي الله عنه

قال النووى في التهذيب هو أبو محمد وقيل أبو عبد الله حاطب بن أبي بلتعة عمرو ابن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن المتيك بن سعاد بفتح السين وتشديد العين ابن راشدة ابن جزيلة بالزاى ابن لخم بن عدى حليف للزبير بن العوام، وقيل كان لمبيد الله بن حميد ابن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى كتابته شهد بدراً والحديبية وشهد الله له بالإيمان في قوله تمالى « يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » الآيتين نزلتا فيه ، قالوا وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب الإسكندرية سنة ست من الهجرة فقال له المقوقس أخبرني عن صاحبك أليس هو نبيا ؟ قال بلي ، قال فما له لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلدته ؟ قال له حاطب فعيسى ابن مريم رسول الله حين أراد قومه صلبه لم يدع عليهم حتى رفعه الله ، قال أحسنت أنت حكيم جئت من عند حكيم وبعث ممه هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها مارية القبطية وأختها سيرين وجارية أخرى فاتخذ مارية سرية ووهب سيرين لحسان بن ثابت والأخرى لأبي جهم بن حذيفة وأرسل ممه من يوصله مأمنه ، توفى حاطب سنة ثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عمره خمسا وستين سنة ، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر أن عبد الحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها إنه شهد بدراً والحديبية وكان حاطب حسن الجسم خفيف اللحية ذكره ابن سعد انتهى.

## سيرة الطفيل والحصين ابنا الحارث رضى الله عنهما

قال ابن عبد البر في الاستيماب الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي شهد بدرا هو وأخواه عبيدة بن الحارث والحصين بن الحارث وقتل أخوهما عبيدة بن الحارث ببدر وشهد الطفيل وحصين أحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات طفيل وحصين جميما في سنة ثلاث وثلاثين وقيل سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة أعدى وثلاثين بمده وقيل سنة المحرة في عام واحد ، مات الطفيل ثم تلاه الحصين بمده بأربعة أشهر انتهى .

# سيرة عبد الله بن كمب رضى الله عنه

قال الحافظ فى الإصابة: عبد الله بن كمب بن زيد بن عاصم من بنى مازن بن النجار قال ابن إسحق كان على الثقل الذى أصابه المسلمون يوم بدر، وقال الواقدى مات فى زمن عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلاثين وكنيته أبو الحارث وتبع الواقدى المدائني وابن أبى خيثمة والعسكرى وغيرهم وأسقط ابن سمد زيداً من نسبه وتبعه المدائني والبغوى وغيرهما، وأما الكلمي فجمل الكنية والوظيفة والوفاة للذى قبله انتهى، قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة فى سنة ثلاثين من الهجرة انتهى.

# سيرة عبد الله بن مظمون رضي الله عنه

قال الحافظ في الإصابة: عبد الله بن مظمون الجمحى قلت وتقدم نسبه في ترجمة أخيه عثمان بن مظمون في أول هذا الكتاب ثم قال الحافظ يكني أبا عثمان أمه بجيلة بنت النمان ابن وهبان ذكره ابن إسحق وابن عقبة في البدريين ، وذكر ابن عائد في المفازى في مهاجرة الحبشة قدامة وعبد الله ابنا مظمون ، وروينا في الجزء التاسع من أمالي الحاملي رواية الأصهانيين من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاماً كان لمبد الله بن مظمون قبطيا أسلم فحسن إسلامه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب عبد الله إسلامه فذكر القصة في ارتداد الغلام نصرانياً في عهد عمر فقتله على الردة انتهى قلت ذكره الحافظ ابن كثير في تاريخه فيمن مات بالمدينة المنورة سنة ثلاثين انتهى .

### سيرة مسعود بن ربيمة رضى الله عنه

قال الحافظ في الإصابة: مسمود بن ربيعة بن عمرو بن سعيد بن عبد المزى بن حمالة ابن غالب بن عائدة بن منيع بن فليخ بن الهون وهو القارة بن خزيمة بن مدركة القارى ، ويقال مسمود بن عامر بن ربيعة بن عمير بن سمد بن مخلد بن غالب وهذا قول ابن الكلبي وأفاد أن من ذريته محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسمود الذي رد على مروان بن الحكم قوله ، قال أبو عمر أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى المدينة وآخي رسول الله صلى الله عليه وبين عبيد بن التهان وذكره ابن إسحق فيمن شهد بدرا وكذا قال ابن الكلبي وسمى أبو معشر أباه الربيع أخرجه البفوى وقال أبو معشر وغيره توفي سنة ثلاثين وقد نيف على الستين قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة سنة ثلاثين انتهيي .

#### سيرة مالك بن ربيمة رضي الله عنه

قال الحافظ فى الإصابة: مالك بن ربيمة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخررج بن ساعدة بن كعب بن الخررج الأنصارى الساعدى أبو أسيدمشهور بكنيته وهى بصيغة التصغير ، حكى البغوى فيه خلافاً فى فتح الهمزة ، قال الدورى عن ابن معين الضم أصوب شهد بدراً وأحداً وما بمدها وكان معه راية بنى ساعدة يوم الفتح ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث رواه عنه أولاده حميد والزبير والمنذر ومولاه على بن عبيد ومولاه أبو سعيد ومن الصحابة أنس وسهل بن سعد ، ومن التابعين أيضاً عباس بن سهل وعبد الملك بن سعيد ابن سويد وأبو سلمة وآخرون ، قال الواقدى : كان قصيراً أبيض الرأس واللحية كثير الشعر وقد ذهب بصره ومات سنة ستين وهو ابن ثمان ، وقيل خمس وسبعين ، وقيل عمانين ، وقيل أعانين ، وهو آخر البدريين وفاة ، وقيل مات فى خلافة عمان سنة ثلاثين ، قلت وهو الذى عول عليه ابن كثير وعده فيمن مات بالمدينة المنورة سنة ثلاثين انهى .

# سيرة عمرو بن أبى سرح رضى الله عنه

قال ابن عبد البر عرو بن أبى سرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحرث ابن فهر بن مالك القرشى الفهرى يكنى أبا سميد كان من مهاجرة الحبشة هو وأخوه موهب بن أبى سرح وشهدا جميعاً بدراً ، هكذا قال موسى بن عقبة ومجمد بن إستحق وعمرو بن أبى سرح

و كذلك قال هشام بن محمد وقال الواقدى وأبو معشر : هو معمر بن أبى سرح وقالا شهدا بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومات بالمدينة سنة تلاثين فى خلافة عثمان رضى الله عنه ، ذكره الطبرى رحمه الله ، انتهى .

# سيرة العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر: المباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الفضل أمه نتيلة بنت جناب بن كاب ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وضاع وهو صنير فنذرت أمه إن وجدته أن تسكسو البيت الحرام غوجدته فكست البيت الحرير ، فهي أول من كساه ذلك ، وكان إليه في الجاهاية السقاية والمهارة ، وحضر بيعة المقبة مع الأنصار قبل أن يسلم ، وشهد بدراً مع المشركين مكرهاً غَاسر فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب ورجع إلى مكة ، فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك ، وصار يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار ، ثم هاجر قبل الفتح بقليل وثبت يوم حنين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المباس فقد آذاني غَاِمًا عَمِ الرَّجِلِ صَنُو أَبِيهِ ، أَخَرَجِهِ التَّرَمَذَى فَى قَصَّةً وَقَدْ حَدَثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم بأحاديث روى عنه أولاده وعامر بن سمد والأحنف بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم وقال ابن السيب عن سمد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل المباس فقال هذا المباس أجود قريش كفاً وأوصلها أخرجه النسائي ، وأخرج البغوى في ترجمة أبي سفيان ابن الحارث عن أبيه ابن عبد الطلب بسند له إلى الشعبي عن أبي هياج عن أبي سفيان بن الحارث عن أبيه قال : كان العباس أعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يمترفون للمباس بفضله ويشاورونه ويأخذون رأيه ، مات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وكان طويلا جميلا أبيض انتهى .

### سيرة عبد الله بن زيد رضي الله عنه

قال ابن عبد البر ؛ عبد الله بن زید بن عبد ربه بن زید من بنی جشم الحارث بن الخزرج الأنصاری الخزرجی الحارثی من بنی الحارث بن الخزرج وقال عبد الله بن محمد الأنصاری لیس فی آبائه ثملب و إنما هو عبد الله بن زید بن عبد ربه بن زید بن الحرث و ثملبة ابن عبد ربه و هو عم عبد الله و أخو زید فأدخلوه فی نسبه و ذلك خطأ ، شهد العقبة وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وهو الذی رأی الأذان فی النوم

فأص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا على ما رآه عبد الله بن زيد ، هذا وكانت رؤياه تلك في السنة الأولى بمد بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ويكنى أبا محمد ، وكانت ممه راية بنى الحارث بن الخزرج يوم فتح مكة ، توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين وصلى عليه عمان وروى عنه سميد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبى ليلى وابنه محمد بن عبد الله بن زيد انتهى .

## سيرة عبد الله بن مسمود رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر عبد الله بن مسمود بن غافل بمحمة وفاء بن حبيب بن شخص بن قارب بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تيم بن سعد بن هذيل الهذلي أبوعبدالرحن حليف بني زهرة وكان أبوه حالف عبد الله بن الحرث بن زهرة أمه أم عبد الله بنت عبدود ابن سوءة أسلمت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وهوأحد السابقين الأولين أسلم قديما وهاجر إلى الهجرتين وشهد بدرا والشاهد بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسكثير وعن عمر وسمد بن مماذ وروى عنه ابناه عبدال حمن وأبوعبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة واصرأته زينب الثقفية ومن الصحابة العبادلة أبو موسى وأبو شريح وأبورافع وأبوسميد وجابر وأنس وأبوجحيفة وأبو أمامة وأبو الطفيل ومن التابعين علقمة والأسود ومسروق والربيع بن خيثم وشريح القاضي وأبو وائل وزيد ابن وهب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيباني وعبيدة بن عمرو الشيباني السلماني وعمرو بن ميمون وعبد الرحمن بن أبى ليلي وأبو عثمان النهدى والحرث بن سويد وربعي بن خراش وآخرون وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير وبعد الهجرة بينه وبين سمد بن معاذ وقال له فيأول الإسلام إنك لغلام معلم وأخرج البغوى من طريق القاسم بن عبدالرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد الله لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا وبسند صحيح عن ابن عباس قال آخي النبي صلى الله عليه وسلم بين أنس وابن مسمود وقال أبو نعيم كان سادس من أسلم وكان يقول أخــنت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبمين سورة أخرجه البخاري وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ذكره ابن إسحق عن يحيى بن عروة عن أبيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سزه أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم و يحمل نعليه وقال علقمة قال لى أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد يعني عبد الله وقال له

رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنك على أن ترفع الحجاب وتسمع سوادى حتى أنهاك أخرجهما أصحاب الصحيح عن عبد الله بن مسمود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بمهد ابن أم عبد أخرجه الترمذي في أثناء حديث وأخرج الترمذي أيضا من طريق الأسود بن يزيد عن أبى موسى قال قدمت أنا وأخى من اليمن وما نرى ابن مسمود إلا أنه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخارى في التاريخ بسند صحيح عن حريث بن ظهير جاء نمي عبد الله بن مسعود إلى أبى الدرداء فقال ماترك بمده مثله وقال البخارى مات قبل قتل عمر وقال أبو نميم وغيره مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات سنة ثلاث وقيل مات بالكوفة والأول أثبت وعن عبد الرحمن بن يزيد النخمي قال أتينا حذيفة فقلنا حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا نلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه كان أقرب الناس هديا ودلا وسمما برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسمود لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلني أخرجه الترمذي بسند صحيح وأخرج من طريق الحرث عن على رفعه لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد ومن أخباره بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد فتوح الشام وسيره عمر إلىالكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبمث عمارا أميراً وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجوع إلى المدينة وأخرج ابن سعد من طريق الأعمش قال قال زيد بن وهب لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس فقالوا أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه فقال إن اله على حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن وقال على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد أخرجه أحمد بسند حسن ومن طريق تميم بن حرام جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلى أن أكون في صلاحه من ابن مسمود أخرجه البفوى من طريق يسار عن أبى وائل أن ابن مسمود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال إرفع إزارك فقال يا ابن مسمود فارفع إزارك فقال إنى لست مثلك إن بساق حموشة وأنا آدم الناس فبلغ ذلك عمر فضرب الزجل وقال أثرد على ابن مسمود وأخرج الترمذي عن على رفعه لو كنت مؤمرا أحدا بمير مشورة لأمرت أن أم عبد انهيى.

## سيرة عبد الرحن بن عوف رخى الله عنه

قال الحافظ في الإصابة عبد الرحن بنعوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهرى أبو محمد أحد المشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفى وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حتى باييع عمَّان ثبت ذلك في الصحيح واسم أمه صفية ويقال الصفا حكاه ابن منده ويقال الشفاء وهي زهرية أيضا أبوها عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث زهرة حكاه أبو عمر ولد بعد الفيل بعشر سنين وذكره ابن أبى خيثمة عن المدايتي وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر الشاهد وكان اسمه عبد الكعبة ويقال عبد عمرو فنيره النبي صلي الله عليه وسلم وجزم ابن منده بالثانى وأخرجه أبو نميم بسند حسن وآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سمد بن الربيع كما ثبت في الصحيح من حديث وبمثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل وأذن له أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ بن الملبة الكلبي ففتح عليه فتزوجها وهي تماضر أم ابنه أبى سلمة روىءن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر روى عنه أولاده ابراهيم وحميدو وعمر ومصمب وأبو سلمة وابن ابنه المسور بن ابراهيم وابن أخته المسور بن مخرمة وابن عباس وابن عمر وجبير بن مطمم وجابر وأنس ومالك بن أوس بن الجدعان وعبد الله بن عاص ابن ربيمة ومجالد بن عبدة وآخرون وقال أبو نميم روى عنه عمر فقال فيه المدل الرضي وعن نيار الأسلمي عن أبيه كان عبد الرحمن بن عوف عمن يفتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصدق بعد بأربعين ألف دينار ثم حمل على خسمائة فرس في سبيل الله وخسمائة راحلة وكان أكثر ماله من التجارة أخرجه ابن المبارك وروى احمد في مسنده من طريق حميد عن أنس كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لى أصحابي الحديث وروى الزهرى عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض فأغمى عليه فصاحت امرأته فلما أفاق قال أتاني رجلان فقالا انطلق نحاكك إلى المزيز الأمير فلقيهما رجل فقال لاتنطلقابه فإنه ممن سبقت له السمادة في بطن أمه وقال ابن المبارك في الرهد انبأنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبيه كان عبد الرحمن يصلى قبل الظهر صلاة طويلة فإذا سمع الأذان شد عليه ثيابه وخرج وهو الذي رجع عمر بحديثه من سرغ ولم يدخل الشام من أجل

الطاعون قال الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وعبد الله بن عامر أن عمر رجم الناس لحديث عبد الرحمن وهو في الصحيحين بمامه ورجم اليه عمر في أخذ الجزية من المجوس رواه البخاري وذكر خليفة بسندله قوى عن ابن عمر قال استخلف عمرعبد الرحمن بن عوف الحيج سنة رلى الخلافة ثم حيج عمر في بقية عمره وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في سفرة سافرها ركمة من صلاة الصبح أخرجه من حديث الغيرة بن شعبة وأخرج على ابن حرب في فوائده عن سفيان بن عيينة ابن أبي نجييح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يحافظ على أزواجي من بمدي هو الصادق البار فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج يمن و يحج معهن و يجعل على هوادجهن الطيالسة وينزل بهن في الشعب الذي ليس فيه منفذ وقال عمر عبد الرحمن سبد من سادات المسلمين وأخرج الحرث ابن أبي اسامة عن على رفعه في قصة قال عبد الرحمن أمين في السماء وأمين الأرض وفي سنده أبو معلى الجزري وأخرج الزبير من بكار من طريق سهلة بنت عاصم قالت كان عبد الرحمن من عوف أبيض أعين أهدب أَقِنَى له جمة أسفل من أذنيه وقال ابراهيم بن سمد عن أبيه كان طويلا أبيص مشربا حمرة حسن الوجه رقيق البشرة لا يخضب وبقال إنه جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة وأخرج السراج من طريق ابراهيم بن سمد قال بلغني أن عبد الرحمن أصيب في رجله فكان أعرج وأخرج الطبراني من طريق سيهلة بلت عاصم قالت كان عبد الرحمن أبيض أعين أهدب الأشفار أقنى طويل النابين الأعلمين له جمة أعنق ضخم الكفين غليظ الأصابع وأخرج الترمذي والسراج في تاريخه من طريق نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا ونمم الجليس فانقلب بنا ذات يوم إلى منزله فدخل فاغتسل ثم خرج فأتانا بقصمة غيها خبر ولحم ثم بكي فقلنا ما يبكيك يا أبا محمد قال مات رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم ولم يشبع هو وأهله من خبز الشمير ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا وقال جمفرين برقان بلغني أن عبد الرحمن بن عوف اعتق ثلاثين ألف نسمة وأخرجه أبو نميم في الحلية من وجه آخر عن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال كان عبد الرحمن حرم الخمر في الجاهلية وذكر البخاري في تاريخه من طريق الزهري قال أوصى عبد الرحمن لكل من شهد بدرا باربمائة دينار فكانوا مائة رجل مات سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين هو الأشهر وعاش اثنتين وسبمين سنة وقيل ثمانيا وسبمين والأول ثبت ودفن بالبقيع وصلى عليه عمان ويقال الزبير ابن الموام انهى .

#### سيرة المقداد بن الأسود رضي الله عنه

قال النووي هو أبوالأسود وقيل أبوعمر وقيل أبوممبد الصحابي القداد بن عمرو بن تملية ابن مالك بن ربيمة بن أمامة بن مطرود بن عمر بن سمد بن دهير بفتح الدال وكسر الهاء بن لؤى بن تملية بن مالك بن الشريد بفتح الشين المجمة بن هون ويقال ابن أبي الهون ابن فابس ويقال فاس ويقال قاس بن ريم بن القين بن أهود بن بهر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة الهراني الكندي الصحابي وهو المقداد بن عمرو حقيقة واشتهر بالمقداد بن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يفوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كـــب ابن لؤى بن غالب الزهرى فتبناء فنسب إليه ويقال له المقداد الكندى لأنه أصاب دماً في بهراء فهرب منهم إلى كندة فخالفهم ثم أصاب دما فيهم فهرب إلى مكة فخالف الأسود بن عبد يفوث فهو بهرانى ويقال كندى ويقال زهرى وهو قديم الإسلام والصحبة من السابقين إلى الإسلام قال ابن مسعود أول من أظهر إسلامه بحكة سبعة منهم القداد بن الأسود وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وساير الشاهد ولم يثبت أنه شهد بدرا فارس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المقداد بن الأسود وقيل كان الزبير فارسا أيضا روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وأربعون حديثاً اتفقا – يعنى البخارى ومسلما – على حديث واحد ولسلم ثلاثة وروى عنه من الصحابة على بن أبى طالب وابن مسعود وابن عباس والسائب بن يزيد وسميد بن الماصي والمستورد بن شداد وطارق بن شهاب وروى عنه خلايق من التابمين منهم عبيد الله بن عدى وهام بن الحارث وعبد الرحمن بن أبي ليلي وسليم بن عامر وميمون ابن أبي شبيب وجبير بن نفير وأبو ظبية بالظاء المعجمة وغيرهم توفى بالجرف على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة وقيل توفى بالمدينة في خلافة عُمَان ابن عفان سنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبمين سنة وصلى عليه عثمان وأوصى إلى الزبير وشهد فتح مصر ومناقبه كثيرة وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال شهدت من القداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عداه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين يوم بدر فقال يا رسول الله إنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن امض ونحن معك فكأنه.

مرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الترمذي عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا فقال على منهم يقول ذلك ثلاثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان قال الترمذي حديث حسن انتهى.

### سيرة أبي عبيس بن جابر رضي الله عنه

قال الحافظ في الإصابة أبو عبيس بن جابر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخورج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى قيل كان اسمه في الجاهلية عبد الدخى وقيل معبد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمى قال ابن السكلي هو أحد من قتل كمب بن الأشرف وأورد ذلك ابن منده بسنده إلى محمد بن طلحة التيمى عن عبد المجيد بن أبى عبيس بن مجمد بن أبى عبيس عن أبيه عن جده قال كان كمب بن الأشرف يقول الشمر ويخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في قصة قتله وذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرا وقيل كان عمره يومئذ عمانيا وأربمين سنة وكان هو وأبو بردة بن نيار يكسران أصنام بنى حارثة حين أسلما قال الزبير بن بكار في الموفقيات حدثني مجمد بن الضحاك عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيس من جبر بمد ما ذهب بصره عصا فقال تنور بهذه فكانت تضيء له ما بين كذا وكذا وقال المدائني مات سنة أربع وثلاثين وهو ابن سبمين سنة وصلى عليه عثمان وحديثه عند البخارى من طريق عباية بن رفاعة عنه في فضل المشى في سبيل الله وذكر في الكني من طريق ابن وحفيده أبو عبيس بن محمد من أبى عبيس وقال ابن سعد آخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وحفيده أبو عبيس بن محمد من أبى عبيس وقال ابن سعد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وين خنيس بن حدافة انتهى.

#### سيرة عامر بن ربيمة رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل العنزى وقيل فى نسبه غير ذلك وعنز بسكون النون أخو بكر بن وائل أبو عبد الله حليف بنى عدى ثم الحطاب والد عمر ومنهم من ينسبه إلى مذحج كان أحد السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبى خيثمة ثم هاجر إلى المدينة أيضا وشهد بدرا وما بعدها وله رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم من من

طريق ابنه عبد الله ومن طريق عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي إمامة بن سهل وذلك في الصحيحين وغيرها وكان صاحب عمر لما قدم الجابية واستخلفه عثمان على المدينة لما حيى وقتل وقال بن سمد كان الخطاب قد تبنى عامرا فكان يقال له عامر بن الخطاب حتى ترلت (ادعوهم لآبائهم) وقال يحيى بن سميد الأنصارى عن عبد الله بن عامر بن ربيمة قام عامر بن ربيعة يصلى من الليل وذلك حين نشب الناس في الطمن على عثمان فنام فأتاه آت فقال له قم فاسأل الله أن يعيدك من الفتنة فقام فصلى ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته أخرجه مالك في الموطأ قال مصعب الزبيرى مات سنة اثنتين وثلاثين كذا قال أبو عبيدة ثم ذكره في سنة سبع وثلاثين وقال أظن هذا أثبت وقال الواقدى كان موته بمد قتل عثمان بأيام وقيل في وفاته غير ذلك انتهى.

# سيرة عبد الله بن الأرقم رضى الله عنه

قال الحافظ بن حجر عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم واسمه عبد يفوث بن وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري قال البخاري عبد يموث جده وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يوم الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبى بكر وعمر وكان على بيت المال أيام عمر وكان أميراً عنده حدثت حفصة أنه قال لها لولا أن ينكر على قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم وقال السائب بن يزيد مارأيت أخشى لله منه وأخرج البغوى من طريق محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن الذي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم بن عبد يفوت وكان يجبب عنه الملوك وبلغ من أمانته عنده أن كان يأمره أن يكتب إلى بعض الماوك فيكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده واستكتب أيضا زيد ابن ثابت وكان يكتب الوحى وكان إذا غاب ابن الأرقم وزيد ابن ثابت واحتاج أن يكتب إلى أحد أمر من حضر أن يكتب فمن هؤلاء عمر وعلى وخالد بن سميد والمغيرة ومماوية ومن طريق محمد بن صدقة الفدكى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لعبد الله ابن الأرقم الزهرى أجب عني هؤلاء فأخذ عبدالله الكتاب فأجابهم ثمجاء به فمرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وفقال أصبت قال عمر فقلت رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماكتبت فما زالت في نفسي يمنى حتى جعلته على بيت المال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عبد الله بن عتبة بن مسمود وأسلم مولى عمر ويزيد بن قتادة وعروة قال ابن السكن توفى فى خلافة عثمان

وهو مقتضی صنیع البخاری فی تاریخه الصغیر ووقع فی ثقاة بن حبان أنه توفی سنة أوبع و أربعین وهو وهم قال مالك بلغنی أن عُمان أجاز عبد الله ابن الأرقم بثلاثین ألفا فأبی أن يقبلها وقال انما عملت لله وأخرج البغوی من طریق بن عیینة عن عمرو بن دینار استعمل عُمان عبد الله ابن الأرقم علی بیت المال فأعطاه عمالة ثلاثمائة ألف فأبی أن يقبلها فذكر تحوه انتهی

#### سيرة صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه

قال الحافظ بن حجر صهيب بن سنان بن مالك ويقال خالد بن عمرو بن عقيل ويقال طفیل بن عامر بن جندلة بن سمد بن جذیم بن كمب بن سمد بن أسلم بن أوس بن زید مناة بن النمر بن قاسط النمري أبو يحيى وأمه من بني مالك بن عمرو بن تميم وهو الرومي قيل له ذلك لأن الروم سبوه صغيراً قال ابن سعد وكان أبوه وعمه على الابلة من جهة كسرى وكانت منازلهم على دجلة من جهة الموصل فنشأ صهيب بالروم فصارالكن ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه ويقال بل هرب من الروم فقدم مَكَهُ فَحَالَفَ عَبِدَ الله ابن جدعان وروى بن سعد أنه أسلم هو وعمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ونقل الوزير أبو القاسم المغربي أنه كان اسمه عميرة فسماه الروم صهيبا قال وكانت أخته لميمة تنشده في المواسم وكذلك عماه لبيد وزحر ابنا مالك وزعم عمارة بن وثيمة أَن اسمه عبد الملك ونقل البغوى أنه كان أحمر شديد الصهوبة تشوبها حمرة وكان كثير شمر الرأس يخضب بالحناء وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله وهاجر إلى المدينة مع على بن أبي طالب في آخر من هاجر في تلك السنة فقدما في نصف ربيع الأول وشهد بدرا والشاهد بمدها وروی ابن عدی من طریق یوسف بن محمد بن یزید بن صیفی بن صهیب عن آبائه عن صهيب قال صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ويقال إنه لما هاجر تبعه نفر من المشركين فسئل فقال يامعشر قريش إنى من أرماكم ولا تصلون إلى حتى أرميكم: بكل سهم ممى ثم أضربكم بسيني فإن كنتم تريدون مالى دللتكم عليه فرضوا فعاهدوهم ودلهم فرجموا فأخذوا ماله فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع فأنزل الله عزرجل ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وروى ذلك بن سمد وابن أبى خيثمة من طريق حماد عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب في سبب نزول الآية ورواه بن سعد أيضًا من وجه آخر عن أبي عثمان النهدى ورواه السكليي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن

عباس وله طريق أخرى وروى ابن عدى من حديث أنس والطبراني من حديث أم هانيء . ومن حديث أبي إمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق أربعة أنا سابق المرب وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق الفرس وروى بن عيينة في تفسيره وابن سمد من طريق منصور عن محاهد أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم وروى بن سعد من طريق عمر بن الحركم قال كان عمار بن ياسر يعذب حتى لايدرى مايقول وكذا صهيب وأبو فائد وعامر بن فهيرة وقوم وفيهم نزلت هذه الآية ( والذين هجروا من بعد مافتنوا ) وروی البغوی من طریق زید ابن أسلم عن أبیه خرجت مع عمر حتی دخلنا علی صهیب بالمالية فلما رآه صهيب قال ياناس ياناس فقال عمر ماله يدعو الناس قلت إنما يدعو غـــ لامه يحنس فقال له ياصهيب مافيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال أراك تنتسب عربيا ولسانك أعجمي وتكني باسم ني وتبذر مالك قال أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حق وأما كنيتي فكنانيها النبي صلى الله عليه وسلم وأما انتمائى إلى المرب فإن الروم سبتني صغيراً فأخذت لسانهم ولما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام رواه البخاري في تاريخه وروى الحميدي والطبراني من حديث صهيب من طريق الستة عنه قال لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهداً قط إلا كنت حاضره ، ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرها ، ولا غزوة إلا كنت فيها عن يمينه أو شمالة ، وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم ، وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفى ومات صهيب سنة تمان وثلاثين وقيل سنة تسع وروى عنه أولاده حبيب وحمزة وسعد وصالح وصيني وعباد وعُمَانَ وَمَحْمَدُ وَحَفَيْدُهُ زَيَادُ بَنْ صَيْنَى ، وروى عَنْهُ أَيْضًا حَارِ الصَّحَابِي وَسَعِيدُ بَنْ السَّيْب وعبد الرحمن بن أبى ليلي وآخرون ، قال الواقدى : حدثني أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال مات صهيب في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة ، وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر قال: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عاص وكان أبوه سنان بن مالك عاملا لكسرى على الإبلة وكانت منازلهم بأرض الموصل في قرية على شط الفران مما يلى الجزيرة والموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبي صهيب وهو غلام صمير ، قال عمه أنشد بالله الغلام النمرى دج به الروم وأهلى بالنبي ، قال والنبي اسم القرية التي كان بها أهله فنشأ صهيب بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدم به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمى فأعتقه فأقام معه بمكة حتى هلك عبد الله بن جدعان وبعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عمر: حدثنى عبد الله بن أبى عبيدة عن أبيه قال قال عمار بن ياسر لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقلت له ماتريد فقال لى ما تريد أنت فقلت أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه قال وأنا أريد ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم مكتنا يومنا على ذلك حتى أمسينا ثم خرجنا ونحن مستخفون ، قال ابن عمر وحدثنى عاصم بن سويد من بني عمرو بن عوف عن محمد بن عمارة ابن خزيمة بن ثابت قال قدم آخر الناس فى الهجرة إلى المدينة على وصهيب بن سنان وذلك للنصف من ربيع الأول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء لم يرم بعد وثهد صبيب بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قول جميعهم قال ابن عمر وحدثنا أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال توفى صهيب فى شوال سنة وحدثنا أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال توفى صهيب فى شوال سنة عمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة بالمدينة ودفن بالبقيع وكان يكنى أبا يحيى انتهى .

#### سيرة سعد القرظ رضى الله عنه

قال ابن عبد البر: سعد بن عائد المؤذن مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ له صحبة وإنما قبل له سعد القرظ لأنه كان كلما تجرفى شيء وضع فيه فتجر فى القرظ فرمج فالزم التجارة فيه روى عنه أنه عمار بن سعد جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً بقباء فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بلال الأذان نقل أبو بكر رضى الله عنه سعد القرظ إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضاً ، وقيل إن الذى نقله من قباء إلى المدينة للأذان في خلافة عمر بن الخطاب ، وقيل إله كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام واستخلفه بلال على الآذان في خلافة عمر حين خرج بلال إلى الشام وقيل انتقله عمر بن الخطاب فى خلافته فأذن له الزهرى قال : أخبرنى حفص بن عمر بن سعد أن جده سعداً المؤذن كان يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى انتقله عمر بن الخطاب فى خلافته فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى انتقله عمر بن الخطاب فى خلافته فأذن له وسلم بكر رضى الله عنه سعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحبر وقال خليفة بن خياط أذن رضى الله عنه وأذن بعده لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وأذن بعده لعمر بن الخطاب وذكره الحافظ ابن رضى الله عنه وأذن بعده لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وذكره الحافظ ابن رضى الله عنه وأذن بعده لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وذكره الحافظ ابن

## سيرة ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه

قال ابن عبد البر: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى المطلبي كان من مسلمة الفتح وكان من أشد الناس وهو الذي سأل رسول الله عليه وسلم أن يصارعه وذلك قبل إسلامه ففعل وصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عربين أو ثلاثاً وطلق امرأته سميمة بنت عويمر بلدينة البتة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت بها يستخبره عن نيته في ذلك فقال أردت واحدة فردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام على تطليقتين ومن حديثه أنه سم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل ديناً خلقاً وخلق هذا الدين الحياء ، وتوفى ركانة في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين انتهى وقال الحاكم في المستدرك حدثني أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا إبراهيم بن إسحق الحربي حدثنا مصمب بن عبد اللهقال مات ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بالمدينة في أول إمارة معاوية سنة أربعين حدثنا الشيخ أبوالوليدالفقيه وأبوبكر بن قيس قالا حدثنا الحسن ابن سفيان ثنا محمد بن عمار ثنا محمد بن ربيعة ثنا أبو المسقلاني ثنا أبو جعفر محمد بن ركانة ابن عبد المزيز عن أبيه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ركانة سممت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ركانة سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فرق ما بيننا وبين المشركين العائم على وقال ركانة سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فرق ما بيننا وبين المشركين العائم على القلائس انتهى .

## سيرة جمدة بن هبيرة رضى الله عنه

قال الحاكم: حدثنى أبو بكر محمد بن أحمد بن بالونه ثنا إبراهيم بن إسحق الحربى ثنا مصمب بن عبد الله الزبيرى قال جعدة بن هبيرة بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم وكانت أمه أمهانى بنت أبى طالب نكحها هبيرة بن أبى وهب ولها يقول هبيرة حين أسلمت:

أشاقتك هند أن أناك سؤالها فإن كنت قد تابعت دين محمد وقد أرقت في رأس حصن ممرد فكونى على أعلا سحيق بهضبة قال مصعب وجعدة الذي يقول:

ومن ذا الذي يأبي على بخاله و

كذاك النوى أسبابها وانفتالها وقطعت الأرحام منك حبالها بنجران كسرى بعد يوم خيالها ممنعة لا يستطاع تلالها

وخائي على ذو الندي وعقيل

قال مصمب ومات هبيرة بنجران مشركا ، وأما جمدة فإنه تزوج ابنة خاله أم الحسن بنت على وولدت له عبد الله بن جمدة بن هبيرة الذي قيل فيه بخراسان :

لولا ابن جمدة لم يفتح هنبركم ولا خراسان حتى ينفخ الصور

قال مصمب واستعمل على على خراسان جعدة بن هبيرة المخزومى وانصرف إلى العراق ثم حيج وتوفى بالمدينة ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة ماذكر مصعب ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عمرو البزار ببغداد ثنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعنى ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين المنهى .

### سيرة خوات بن جبير رضي الله عنه

قال النووى هو خوات بن جبير بن النمان بن أمية بن امرئ القيس وهو البرك بضم الباء الوحدة وفتح الراء المهملة بن ثملبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصارى الأوسى وكنيته أبو عبدالله وقبل أبو صالح ، قلت ويحتمل أنهما كنيتان له كا لفيره كنيتان بل كنى وهو أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا هو وأخوه عبد الله ابن جبير في قول بعضهم ، وقال موسى بن عقبة أنه رجع من الصفراء ارض أو جرح أصابه فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأحره وكذلك الحفاظ بن منده وأبو نميم الأصبهانيان وأبو عمر بن عبد البر النمرى الشاطبي لاالقرطبي كا ظنه ابن الأثير في ممرفة الصحابة وكذا قاله أيضاً من أصحاب السير والمفازى محمد بن إسحق بن يسار والمكابي وهو صاحب ذات النحيين وهي امرأة من تيم الله ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وما أسكر كثيره فقليله حرام وتوفي بالمدينة سنة أربعين وعمره أربع وتسعون سنة مائة إلا ست سنين قاله ابن منده وأبو نعيم الأصبهانيان وأبو عمر بن عبد البر وتسعون سنة مائة إلا ست سنين قاله ابن منده وأبو نعيم الأصبهانيان وأبو عمر بن عبد البر

# سيرة رفاعة بن رافع رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر رفاعة بن رافع بن مالك بن المجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصارى الخزرجي الزرق أبو معاذ وأمه أم مالك بنت أبى بن ساول مشهورة وأخرج له البخارى وغيره وهو من أهل بدر كما ثبت في البخارى وشهد هو وأبوه المقبة وبقية المشاهد

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر الصديق وعن عبادة بن الصامت ، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحبى بن خلاد وابنه على بن يحيى وزعم ضرار بن صرد بإسناده إلى عبد الله بن أبى رافع أنه شهد صفين أخرجه الطبرانى ، وروى أبو عمر قصة فيها أنه شهد الجمل وقال ابن قانع مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين انتهى قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة سنة إحدى وأربعين كما في البداية والنهاية انتهى .

## سيرة عبد الله بن سلام رضى الله عنه

قال النووى عبد الله بن سلام بن الحارث الأسرائيلي ثم الأنصارى الخزرجي الصحابي رضى الله عنه كان حليفا لبنى الخزرج كنيته أبو يوسف كنى بابنه يوسف وهو من بني قينقاع بضم النون وفتحها وكسرها وهو من ولد يوسف بن يمقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان اسمه في الجاهلية حصينا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله أسلم أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله أسلم أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في فضله قوله تمالي « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم » وقول الله تمالي «قل كنى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم السكتاب » وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرون حديثا اتفقا على حديث وانفرد البخارى بآخر ، روى عنه ابناه محمد ويوسف وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن مغفل المزنى وجماعات من التابعين وشهد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فتح بيت المقدس والجابية وتوفى سنة ثلاث وأربعين بالمدينة ، روينا في صحيحي البخارى ومسلم عن سمد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : ماسممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحى سمد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال : ماسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحى سمد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال المبد الله بن سلام ، قال وفيه نزلت « وشهد عشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لمبد الله بن سلام ، قال وفيه نزلت « وشهد عشى على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لمبد الله بن سلام ، قال وفيه نزلت « وشهد عشى على وبه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لمبد الله بن سلام ، قال وفيه نزلت « وشهد

## سيرة سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زاعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهل أبوعوف ذكره ابن اسحق وموسى بن عقبة وغيرهما فى أهل العقبة وبدر وقال الطبرى شهد العقبة الأولى والثانية فى قول جميعهم وشهد بدرا والمشاهد بعدها وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال فخرج علينا فذكر البعث الحديث بطوله فى

اعلامه بالنبى صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وروى الطبرانى من طريق زبد بن جبيرة عن أبيه عن سامة بن سلامة بن وقش أن النبى صلى الله عليه وسلم أكل طماما ولم يتوضأ ويقال أن عمر استعمله على الميامة وذكر فى ترجمة عوف بن سلمة وذكر ابن السكلبى أن عمر قال للنبى صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول عبد الله بن أبى فى غزوة المرسيح قال ابعث سلمة بن سلامة بن وقش يلتيك برأسه فحينئذ قال عبد الله بن عبد الله بن أبى ما قال وروى ابن أبى شيبة من طريق أبى سفيان مولى أبى أحمد إنه كان يؤم بنى عبد الأشهل وهوكن مكاتب وفيهم من الصحابة محمد بن سلمة وسلمة بن سلامة قال ابراهيم بن المنذر مات سنة أدبع وثلاثين وقال غيره بل تأخر إلى سنة خمس وأربعين وبه جزم الطبرى قال ومات وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة انتهى.

#### سيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه

قال النووي هو أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن ويقال أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بفتح اللام وإسكان الواء وبذال معجمة بن عمرو بن عبد عوف ابن غنم بن مالك بن النجاري الأنصاري النجاري المدنى الفرضي الكاتب كاتب الوحي والمصحف وكان عمره حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إحدى عشرة سنة وحفظ قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة سورة وقتل أبوه ولزيد بن ثابت ست سنين واستصفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده النبي وشهد أحدا وقيل لم يشهدها وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك راية بني النجار وقال القرآن مقدم وزيد أكثرأخذا للقرآن وكان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب له أيضا المراسلات إلى الناس وكتب لأبي بكر وعمر بن الخطاب في خلافتهما وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف أمره بذلك أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وكان عمر يستخافه إذا حج وكان معه حين قدم الشام وهو الذي تولى قسم غنايم اليرموك وكان عثمان رضى الله عنه أيضا بستخلفه إذا حج ورمى يوم الممامة بسهم فلم يضره قال ابن أبى داود وآخرون كان زيد أعلم الصحابة بالفرائض للحديث أفرضكم زيد قالوا وكان من الراسخين في العلم وكان على بيت المال عُمَان رضي الله عنه وأحواله كثيرة مشهورة روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنانوتسمون حديثا اتفقا منها على خسة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث روى عنه حماعات من الصحابة منهم ابن عمرو وابن عباس وأنس وأبوهريرة وسهل ابن أبى حثمة وعبد الله بن زيد وسهل بن حنيف وأبوسميد الخدرى وسهل بن سمد رضى الله عنهم وروى عنه خلائق من كبار التابعين منهم ابن المسيب وسلمان وعطاء ابنا يسار والقاسم بن محمد وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذويب وابناه خارجة وسلمان ابنا زيد وآخرون توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل ست وخمسين وقيل سنة أربعين وقيل سنة أربعين وقيل اسنة علاث وأربعين وقيل إحدى أربعين وقيل ثلاث وأربعين وقيل إحدى وخمسين وقيل ثلاث وخمسين وقيل المناده الصحيح وخمسين وقيل ابن عباس قال هذا ذهاب الملم عن عمار ابن أبى عمار قال لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس قال هذا ذهاب الملم دفن اليوم علم كثمير ومن الغرائب المنقولة عن زيد بن ثابت ما حكيته عنه من أنه كان يقول بصحة الدور في المسألة السرجية وأنه لا يقع الطلاق انتهى .

# سيرة سالم بن عمير رضي الله عنه

قال ابن عبد البر سالم بن عمير بن ثابت بن النمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة ويقال سالم بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى فى خلافة معاوية بن أبى سفيان وهو أحد البكائين وقال فيه موسى بن عقبة سالم بن عبد الله انتهى قلت عده الحافظ ابن كثير فيمن مات بالدينة المنورة سنة ست وأربعين انتهى .

## سيرة محمد بن مسلمة رضى الله عنه

قال النووى هو أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحن ويقال أبو سعيد محمد بن مسامة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الحارث المدنى شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها وقيل استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة تبوك روى عنه جماعة من الصحابة عابر ابن عبد الله والمفيرة والمسور بن مخرمة وسهل بن أبى حثمة رضى الله عنهم وجماعة من التابعين اعتزل الفتنة وأقام بالربذة وتوفى بالمدينة فى صفر سنة ثلاث وأربعين وقيل سبع وأربعين وهو ابن تسع وسبمين سنة قال محمد بن إسحق وموسى بن عقبة بن مسامة هو الذى قتل مساحيا المهودى بخيبر قال ابن عبد البر الصحيح أن قاتله على بن أبى طالب وقال الشافعى محمد بن مسلمة فى مختصر المزنى فى أول كتاب السير أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى محمد بن مسلمة فى مختصر المزنى فى أول كتاب السير أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى محمد بن مسلمة

سلب مرحب يوم خيبر وهذا دليل على أنه قاتله قال ابن الأثير قيل إن محمد بن مسلمة هو قاتل مرحب والصحيح الذي عليه أكثر أهل السير والحديث أن عليا هو قاتله خلف عشر بنين وست بنات انتهى .

## سيرة الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهما

قال النووي هو أبو مجمد الحسن بن على بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القريشي الهاشمي المدنى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء المالمين عليها السلام ولد في رمضان سنة ثلاث من الهجرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديت وروت عنه عائشة رضى الله عنها وروى عنه جماعات من التابعين منهم ابنه الحسن بن الحسن وأبو الحوارى بالحاء المهملة ربيمة بن سنان والشمبي وأبو وائل وابن سيرين وآخرون توفى بالمدينة مسموماً سنة تسم وأربمين وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين ودفن بالبقيم وقبره فيه مشهور وصلى عليه سعيد بن الماص وكان الحسن رضى الله عنه شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وسام سماه النبي سلى الله عليه وسلم الحسن وعق عنه يوم سابعه وحلق شمره . وأمر أن يتصدق بزنة شمره فضة وهو خامس أهل الكساء قال أبو احمد المسكري سماه النبي صلى الله عليه سلم الحسن وكناه أبا محمد قال ولم يكن هذا الاسم يمرف في الجاهلية ثم روى عن ابن الاعرابي عن المفضل قال أن الله تمالي حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ابنيه الحسن والحسين قال قلت فالذى باليمن قال ذاك حسن بإسكان السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين أرضعته أم الفضل امرأة المباس مع ابنها قَيْم بن المباس ونقاوا أن الحسن رضي الله عنه حج حجات ماشيا وقال إنى استحى من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات فتصدق بنصفه حتى كان يتصدق بنمل ويمسك نعلا وخرج من ماله كله مرتين وكان حليا كريماً ورعا دعاه ورعه وحامه إلى أن ترك الدنيا والخلافة لله تعالى وكان من المبادرين إلى نصرة عمَّان بن عفان رضى الله عنه وولى الحلافة بمد قتل أبيه على رضى الله عنه وكان قتل على اثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين وبايمه أكثر من أربعين ألفًا كانوا بايموا أباه وبقى بحو ستة أشهر خليفة بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك ثم سار إليه معاوية من الشام وسار هو إلى معاوية فاما تقاربا علم أنه لن تغلب إحدى الطائفةين حتى يذهب أكثر

الأخرري فأرسل إلى مماوية يبذل له تسليم الأمر اليه على أن تكون له الخلافة بمده وعلى أنه لا يطالب أحداً من أهل المدينة والحجاز والمراق بشيء مماكان أيام أبيه وغير ذلك من القواعد فأجابه معاوية إلى ما طلب فاصطلحا على ذلك وظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم للحسن أن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قيل كان صلحهما لخمس بقين من شهر ربيح الأول سنة إحدى وأربعين وقيل في شهر ربيع الآخر وقيل في نصف جمادي الأولى من السنة المذكورة وكان وصي إلى أخيه الحسين رضى الله عنهما روينا في صحيحي البخاري وسلم عن البراء قال رأيت الني صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إنى أحبه فأحبه وفي صحيح البخاري عن اسامة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم إنى ارحمهما فارحمهما وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة فيقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من السامين وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن على رَضي الله عنهما وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا في أهل بيته وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تارك فيكم تقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وعن أبي سميد الحدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أسامة ابن زيد قال طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج وهو مشتمل على شيء قلت ما هذا فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما وقف فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي وقال حديث حسن ومناقبه رضي الله عنه كثيرا مشهورة انتهى .

### سيرة سميد بن زيد وضي الله عنه

قال النووى هو أبو الأعور وقيل أبو ثور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد المزى ابن رياح يالمثناة بن عبد الله بن قرط بن رزاح براء مفتوحة ثم زاى وحاء مهمله بن عدى بن

كمب بن لؤى بن غالب القرشي المدوى المسكى المدنى أحد المشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وتوفى وهو عنهم راض وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتزوج أخت عمر فاطمة بنت الخطاب أسلمت هي وزوجها سميد بن زيد بن عمرو وكانا سبب إسلام عمر رضى الله عنهم وأسلم سميد قديما وكان من المهاجرين الأواين وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن كمب وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بمد بدر واختلفوا في شهوده بدا فقال الأكثرون لم يشهدها لمدره فإنه كان غائبا عن المدينة وضرب له النبي صلى الله عليه وسملم بسهمه منها وأجره وقال جماعة شهد بدراً وذكره البخارى في صحيحه فيمن شهد بدرا وشهد اليرموك وحصار دمشق وكان مجاب الدعوة ، روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عروة أن سميد ابن زید خاصمته أروی بنت أوس إلى مروان وادعت علیه أنه أخذ شیئًا من أرضها فقال سميد أنا كنت آخذ من أرضها بمد أن سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أُخذ شبراً من أرض ظلماً طوقه إلى سبع أرضين فقال مروان لا أسألك بينة بعدها فقال سميد اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في أرضها فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينا هي تمشي في أرضها إذ سقطت في حفرة فماتت وفي رواية لمسلم إنها قالت أصابتني دعوة سميد روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث روى عنه ابن عمر وعمرو بن حريث وابن الطفيل الصحابيون رضي الله عنهم وجماعات من التابمين توفي بالمقيق وقيل بالمدينة سنة خمسين أو أحدى وخمسين وهو ابن بضم وسبمين سنة وغسله ابن عمر وقيل سمد بن أبي وقاص وصلى عليه ابن عمر ونزل في قبره سمد وابن عمر رضي الله عنهم أجمين انتهى .

## سيرة كم بن مالك رضى الله عنه

قال النووى: هو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد وقيل أبو بشركم ابن مالك بن عمر وبن القين سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بكسر اللام بن سعد بن على الأنصارى الخزرجي السلمى بفتح السين واللام شهد العقبة وأحداً وسائر المشاهد إلا بدراً وتبوك وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم: « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ». والثلاثة: كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ،

وحديث قصتهم عاويل مشهور، وفي الصحيحين روى لكعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانون حديثًا اتفقا على ثلاثة ، وللبخارى حديث ولمسلم حديثان ، روى عنه بنوه عبد الله وعبد الرحمن وحمد وعبد الله بنو كمب وابن عباس وجابر وأبو أمامة الباهلي ومحمد ابن على بن الحسين رضى الله عنهم وآخرون ، جرح كمب يوم أحد أحد عشر جرحًا في سبيل الله ، وهو أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثة : حسان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ، وكمب بن مالك . وكان حسان يقيل على الأنساب ، وابن رواحة يمير هم بالكفر ، وكمب يخوفهم الحرب ، توفى بالمدينة في زمن معاوية سنة ثلاث وخمسين ، وقيل سنة خمسين رضى الله عنه انتهى .

## سيرة عمروبن أمية الضمرى رضى الله عنه

قال النووى: هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد الله ابن ناشرة بن كمب بن جُدى بضم الجيم وفتح الدال المهملة المحففة ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنانى الضمرى الصحابى الحجازى أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وأول مشاهده بئر معونة بالنون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه في أموره وبعثه عينا إلى قريش وحده فحمل خُبيباً بضم الحاء ابن عدى من الخشبة التى صلبوه عليها وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكيلا فتروج له أم حبيبة بنت أبى سفيان وكان من أنجاد المرب ورجالها . وقال ابن عبد البر: إنه إنما أسلم بعد غزوة أحد والمشهور الأول قالوا وأسرته بنو عامى يوم بئر معونة فأعتقوه عن رقبة كانت عليهم ، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون حديثًا اتفق البخارى ومسلم علي حديث وللبخارى آخر ، روى عنه بنوه الثلاثة جعفر والفضل وعبد الله وآخرون ، على حديث وللبخارى آخر ، روى عنه بنوه الثلاثة جعفر والفضل وعبد الله وآخرون ، وتوفى بالمدينة قبل وفاة معاوية انتهى قلت عده الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة خمسين انتهى .

## سيرة كعب بن عجرة رضى الله عنه

قال النووى: هو أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو إسحق كعب بن عجرة بن أمية ابن عدى بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مرى بن أراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن قران بن بلى حليف الأنصار تأخر إسلامه وشهد بيمة الرضوان وغيرها روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبمة وأربمون حديثاً اتفقا منها على

حدیثین وانفرد مسلم بآخرین ، روی عنه ابن عمر وابن عباس و جابر بن عبد الله و عبد الله و عبد الله و محمد ابن عمر و بن الماص و طارق بن شهاب و أبو و ائل و ابن أبى ليلي و بنوه إسحق و عبد الله و محمد والربيع أولاد كمب و زيد بن و عب و الشعبي و غيرهم و فيه نزل قوله تمالي ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » سكن الكوفة و توفى بالدينة سنة إحدى و قيل ثنتين و قيل ثلاث و خمسين وله سبع و سبمون و قيل خمس و سبمون سنة ا نهمى .

### سيرة أسامة بن زيد رضى الله عنهما

قال النووى: هو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه أبو مجمد وقيل أبو زيد وقيل أبو يزيد وقيل أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة ابن شراحيل بن كمب بن عبد المزى بن زيد وقيل يزيد بن امرى القيس بن عامر بن النمان ابن عامر بن عبدود بن امرى القيس بن النمان بن عمران بن عبدعوف بن كنانة بن عذرة ابن زيد اللات بن رفيدة بن وبرة بن كلب بن وبرة بن الحارث بن قضاعة الكلى الهاشمي وأمه أم أيمن بركة رضى الله عنها وسيأتى بيانها في ترجمتها إن شاء الله ، روى لأسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وعمانية وعشرون حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على خمسة وانفرد البخارى بحديثين ، ومسلم بحديثين ، روى عنه ابن عباس ثم جماعات من كبار التابمين ، روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطمن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطمنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وأن هذا لمن أحب الناس إلى ، وزاد فى رواية لمسلم وأوصيكم به فإنه من صالحيكم ، وفي صحيح البخاري عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن بن على فيقول: اللهم إنى أحبهما فأحبهما أو كما قال، وفي رواية له أيضاً قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى تم يضمهما ثم يقول: اللهم إنى أرحهما فارحهما ، وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي البخاري عن عمرو بن دينار قال : نظر ابن عمر يوما إلى رجل يسحب ثيابه في المسجد فقال: انظروا من هذا؟ ليت هذا عبدي ، قال له إنسان أما تمرف هذا ياأبا عبد الرجن ؟ هذا محمد بن أساسة بن زيد ، فطأطأ ابن عمر رأسه في الأرض ثم قال:

نو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه . وفي كتاب الترمذي عن عائشة قالت : أراد النبي أن ينحى مخاط أسامة فقلت دعني أفعل فقال ياعائشة أحبيه فإني أحبه ، قال الترمذي حديث حسن ، وروينا في الترمذي أيضاً عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه فرض لأسامة ثلاثة آلاف وخمسائة وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف فقال لم فضلت أسامة على "؟ قال لأن زيداً كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبى ، قال الترمذي حديث حسن ومناقب أسامة رضي الله عنه كثيرة مشهورة وولاه رسول الله صلى الله على الجيش وفيهم عمر رضى الله عنه وعقد له اللواء وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة وقيل تسع عشرة وقيل ثمانى عشرة وثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على قائف والنبي شاهد وأسامة بن زيد وزيد مضطجمان فقال إن هذه الأقدام بمضها من بمض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه ، قال العاماء سبب سروره أن أسامة كان لونه أسود وكان طويلا خرج إلى أمه وكان أبوه زيد قصيراً أبيض وقيل بين البياض والسواد وكان بمض المنافقين قصد المفايظة والإيذاء فدفع الله ذلك وله الحمد توفى أسامة رضى الله عنه بالمدينة وقيل بوادى القرى وحمل إلى المدينة سنة أربع وخمسين وقيل سنة تسع أو ثمان وخمسين وقيل سنة أربمين بمد على بقليل ، قال ابن عبد البر وغيره الصحيح سنة أربع وخمسين وفي تاريخ دمشق في ترجمة فاطمة بنت أسامة أنها كانت تسكن المزة القرية المعروفة بقرب دمشق وأن أسامة توفى بقرية له بوادى القرى وخلف بنتا له في المزة يقال لها فاطمة فلم تزل مقيمة بها إلى أن ولى عمر بن عبد العزيز فدخلت عليه فقام. لها وأقمدها مكانه وقال حوائجك يافاطمة ، قالت تحملني إلى أخي فجهزها وحملها وبإسناده عن الأوزاعي قال : دخلت فاطمة بنت أسامة على عمر بن عبد العزيز ومعها مولاة لها تمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إليها حتى جمل يده في يدها أو يديه في ثيابها ومشي حتى أجلسها في مجلسه وجلس بين يديها وما ترك لها حاجة إلا قضاها رضي الله عنهم أجمعين .

### سيرة أبى قتادة الأنصاري رضي الله عنه

أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى محمد بن عمر قال أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كمب بن سامة بن سعد بن على ابن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الجراح واختلف في اسمه فكان محمد بن إسحق يقول اسمه النمان بن ربعى وقال بعضهم عمرو بن ربعى شهد أحداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الحاكم: حدثنى يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة قال: أدركنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذى قرد فنظر إلى ققال اللهم بارك له فى شمره وبشره وقال أفليح وجهك ، قلت ووجهك يارسول الله ، قال قتلت مسمدة ؟ قلت نعم قال فما هذا الذى بوجهك ؟ قلت سهم رميت به يا رسول الله ، قال ادن فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب على ولا قاح ، وقال الحاكم أيضاً قال ابن عمرو حدثنى يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال توفى أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبمين سنة ، قال ابن عمرو لم أربين ابن أبي قتادة وأهل البلد اختلافا أن أبا قتادة توفى بالمدينة ، وقد روى أهل الكوفة أن أبا قتادة سات بالكوفة انتهى .

### سيرة حسان بن ثابت رضى الله عنه

قال النووي هو أبو عبد الرحمن ويقال أبو الوليد ويقال أبو الحسام حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بالراء بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري المدنى وأمه الفريعة بنت خالد روينا عن محمد بن إسحق وآخرين بأسانيد قالواعاش حسان بن ثابت وأبوه ثابت وأبوه المنذر وأبوه حرام كل واحد من الأربمة مائة وعشرين سنة وهذه طرفة عجيبة لا تعرف في غيرهم كذا قاله أبو نميم وجماعات من الأئمة قالوا عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وشاركه في هذا حكيم بن حزام فماش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وتوفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وستأتى ترجمته بعمد ترجمة حسان ثم قال النووى ولا يوحد لهما ثالث في هذا قلت ومثلهما حويطب بن عبد المزى وستأتى ترجمته بعد ترجمة حكيم بن حزام ومن غريب المصادفة أن يكون موت الثلاثة في سنة واحدة وتجيء تراجمهم متصلة بمضها ببعض على حسب اصطلاحنا في هذا الكتاب وانرجع إلى كلام النووى قال رحمه الله المراد بقولهم عاش كذا سنة في الإسلام والمراد من الإسلام من حين انتشر وشاع في الناس وذلك قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ست سنين ، روى عن حسان ابنه عبد الرحمن وسميد بن المسيب وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان : اهيج المشركين وروح القدس ممك يمني جبريل عليه السلام ، وفي رواية اللهم أيده بروح القدس والأحاديث الصحيحة بممنى ما ذكرته كثيرة قالوا ويقال له أبو الحسام لناضلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقطيمه الكفار بشمره وتخزيق أعراضهم ، قال العلماء كان. المشركون يهجون الصحابة والإسلام فانتدب لهجوهم ثلاثة من الأنصار حسان بن ثابت وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم فكان حسان وكمب يعارضانهم في الوقائع والأيام والمآثر ويذكران مثالبهم وكان عبد الله بن رواحة يميرهم بالكفر وبمبادة الأوثان فكان قوله أهون عليهم من قول صاحبيه ، فلما أسلموا وفقهوا كان قول عبد الله أشد عليهم ، وقال أبو عبيدة أجمت المرب على أن أشمر أهل المدر أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف وعلى أن أشمر أهل المدن حسان ووهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية اسمها سيرين وهي أخت مارية وهي أم ابنه عبد الرحمن فهو ابن خالة إبراهيم بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى .

# سيرة حكيم بن حزام رضى الله عنه

قال النووى: هو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن كلاب القرشي الأسدى المكي أسلم يوم الفتح سنة عان من الهجرة وكان شهد بدراً مع المشركين وكان إذا اجتهد في دينه قال والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر ، ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة على الأشهر وعاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ولا يشاركه في هذا أحد إلا حسان بن ثابت وقد قدمنا في ترجمة حسان أن المراد بهذا أي بقولهم ستين سنة في الإسلام من حين ظهوره ظهوراً فاشيا ، قالوا ولد حكيم في جوف الكمبة ولا يمرف أحد ولد فيها غيره ، وأما ماروى أن على بن أبي طالب ولد فيها فضميف عند الماماء توفى حكيم بالمدينة سنة أربع وخسين روى عنه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن الحارث وموسى بن طلحة وابنه حزام بن حكيم وصفوان بن محمد والمطلب بن حنطب ويوسف بن ماهك بفتح الهاء ومحمد بن سيرين وكان حكيم من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين مائة بمير ولم يصنع من المروف في الجاهلية شيئاً إلا صنع في الإسلام مثله وكانت دار الندوة له فباعها لماوية بمائة ألف درهم فقيل له بمت مكرمة قريش فقال ذهبت الكارم إلابالتقوى وتصدق بثمنها قالوا وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة أهداها ووقف بمائة وصيف معهم أطواق الفضة منقوش فيها عتمّاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة وِكَانَ حِوادًا وَحَكَمِيمُ ابنَ أَخِي خَدِيجَةً بنت خُويلًا أَم المؤمنين رضي الله عنها وابن عم الزبير ابن العوام بن خويلد وأوصى إلى عبد الله بن الزبير وله مناقب كثيرة روينا في صحيحي

البخارى ومسلم عن حكيم من حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم فهل لى فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما قدمت من خير قال قلت فوالله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهلية إلا صنعت في الإسلام مثله - التحنث التبرر ومعناه رفع الحنث وروينا في صحيحيهما عن حكيم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حاوة فمن أخذه بهشراف نفس لم يبارك له فيه وكان حالة في أكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلي قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيا ليمطيه المطاء فيا في أن يقبله فقال يا معشر حكيا ليمطيه المطاء فيا في أن يقبل منه شيئاً ثم دعاه عمر ليعطيه فأ في أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أنى أعرض عليه حقه الذي قسم الله له فيا في أن يأخذه فلم برزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى توفي رضى الله عنه انتهى .

#### سيرة حويطب بن عبد المزى رضى الله عنه

قال ابن عبد البر حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن الحسل بن عامر بن لؤى القرشي العامري كان من مسامة الفتح وهو أحد المؤلفة قاوبهم أدركه الإسلام وهو ابن ستين سنة أو نحوها وأعطى من غنائم حنين مائة بمير وهو أحد النفر الذين أمرهم عمر بن الحطاب بتحديد الحرم وكان ثمن دفن عثمان بن عفان وباع زمن معاوية دارا بالمدينة بأربمين ألف دينار فاشتشرف لذلك الناس فقال معاوية وما أربمون دينار لرجل له خمس من العيال يكني أبا محمد وقيل يكني أبا الأصبر روى عنه أبو نجيح المكي والسائب بن يزيد قال ابن معين لست أعلم له حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد روى عن عبد الله بن السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروان يوما لله المستمان والله لقد همت بالإسلام غير ما مرة كل ذلك يعوقني أبوك عنه وينهاني ويقول الله الله المستمان والله المد حويطب ما كان أخبرك عثمان بما كان لق من أبيك حين أسلم فازداد موان غال مه وان على من أبيك حين أسلم فازداد مروان غام مم قال حويطب ما كان أخبرك عثمان بما كان لق من أبيك حين أسلم فازداد مروان غام مقال حويطب ما كان أخبرك عثمان بما كان الق من أبيك حين أسلم فازداد من تجرائها الذين بقوا على دين قومهم إلى مورون غام أم قال حويطب ما كان في قريش أحد من تجرائها الذين بقوا على دين قومهم إلى في فتحت مدة وستحت مكمة أكره لما هو عليه مني ولكن المقادير ويروى عنه أنه قال شهدت بدرا مع في أن فتحت مدة أكره لما هو عليه مني ولكن المقادير ويروى عنه أنه قال شهدت بدرا مع

المشركين فرأيت عبرا ورأيت الملائكة تقتل وتأسر بين السهاء والأرض ولم أذكر ذلك لأحد وشهد مع سهيل بن عمرو صلح الحديبية وآمنه أبو ذريوم الفتح ومشى ممه وجمع بينه وبين وبين عياله حتى نودى بالأمان للجميع إلا النفر الذى أمر بقتلهم ثم أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف مسلما واستقرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربمين ألف درهم فأقرضه إياها ومات حويطب بالمدينة فى آخر إمرة معاوية وقيل بل مات سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة انتهى .

## سيرة غرمة بن نوفل رضى الله عنهما

قال النووى غرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهرى أبو صفوان وقبل أبو المسور وقيل أبو الأسود والأول أصح وهو والد المسور ابن غرمة وابن عم سمد بن أبى وقاص بن أهيب أسلم يوم الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه وكان له سن وعلم بأيام الناس وبقريش خاصة وكان يؤخذ عنه النسب وشهد حنينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبى عليه السلام خمسين بعيرا وهو أحد من أقام أنصاب الحرم فى خلافة عمر بن الحطاب أرسله عمر رضى الله عنه وأزهر ابن عبد عوف وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبد العزى فحدوها توفى بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة وعمى فى آخر عمره وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتق لسانه انتهى .

# سيرة سميد بن يربوع المخزومي رضي الله عنه

قال الحاكم في المستدرك حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين ابن الفرج ثنا محمد بن عمر قال سميد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم ويكني أبا هود أسلم يوم فتح مكة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين خمسين بميرا قال محمد بن عمر سممت عبد الله بن جمفر يقول جاء عمر بن الخطاب يوما إلى منزل سميد بن يربوع فعزاه بذهاب بصره وقال له لا تدع الجممة ولا السلاة في مسجد رسول الله عليه وسلم قال ليس لى قائد قال نحن نبعث إليك بقائد فبعث إليه بغلام من السبى قال وتوفي سميد بن يربوع بالمدينة سنة أربع وخمسين وكان يوم توفي ابن مائة وعشرين سنة حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا إبراهيم

ابن إسحق الحربي حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيرى قال مات سعيد بن يربوع بن عنكتة ابن عامر المخزومي سنة خمس وخمسين وهو ابن مائة وثمان عشرة سنة قال مصعب وكان اسمه في الجاهلية صرما فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا واسم أمه هند انتهى.

# سيرة أبي اليسركمب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه

قال الحاكم أخبرنا أبو جمفر محمد بن محمد البندادى ثنا أبو علاثة ثنا أبى ثنا الهيثم حدثنا ابن لهيمة ثنا أبو الأسود عن عروة فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقبة من بني عمرو بن سوادة أبو اليسر كمب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن تميم بن سوادة بن غانم ابن كعب بن سلمة من أهل بدر شهد المقبة وهو الذى أسر العباس بن عبد المطلب سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدورى يقول سمعت يحيى ابن معين يقول أبو اليسر كمب بن عمرو توفى سنة خمس وخمسين بالمدينة وهو آخر أهل بدر وفاة انتهى باختصار.

## سيرة سمد بن أبي وقاص رضي الله عنه

قال النووى هو أبو إسحق سمد بن مالك بن وهب وبقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤى القريشي الزهرى المكي المدنى أحد المشرة الذى شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وتوفى وهو عهم راض وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر الخلافة إليهم أسلم قديما بمد أربعة وقيل بعد ستة وهو ابن سبع عشرة سنة وهو أول من رمى بسهم فى سبيل الله تمالى وأول من أراق دما فى سبيل الله تمالى وهو من المهاجرين الأولين هاجر إلى المدينة قبل قدوم وأحدا والخدق وسائر المشاهد كلها وكان يقال له فارس الإسلام وأبلى يوم أحد بلاء شديدا وأحدا والخدق وسائر المشاهد كلها وكان يقال له فارس الإسلام وأبلى يوم أحد بلاء شديدا وكان مجاب الدعوة وحديثه فى دعائه على الرجل الكاذب عليه من أهل الكوفة وهو أبو مسمدة وأجيبت دعوته فيه فى ثلاثة أشياء مشهور فى المسحيحيين روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتان وسبمون حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على خمسة عشر وانفرد البخارى بخمسة ومسلم بثمانية عشر روى عنه ابن عمر وابن عباس وجار بن سمرة والسائب بن يزيد وعائشة وضي الله عنها وروى عنه من التابعين أولاده الخمسة محمد وإبراهم وعامر ومصمب وعائشة وجماعات آخرون واستمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على وإبراهم وعامر ومصمب وعائشة وجماعات آخرون واستمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على وإبراهم وعامر ومصمب وعائشة وجماعات آخرون واستمه عمر بن الخطاب رضى الله عنه على

الجيوش التي بمنها إلى بلاد الفرس وهو كان أمير الجيش الذين هزموا الفرس بالقادسية وبجاولاء وغنموهم وهو الذي فتح مدائن كسرى وهو الذي بني الكوفة وولاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه المراق روينا في صحيحي البخارى ومسلم عن على رضي الله عنه قال ما سمت رسول الله سل الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسمد بن مالك فإنى سممته يوم أحد يقول له إرم فداك أبي وأمي وقد جمهما النبي سلى الله عليه وسلم أيضا للزبير بن الموام قال الزهرى رمى سمد يوم أحد ألف سهم ولما قتل عنمان رضى الله عنه اعتزل سمد الفتن فلم يقاتل في شيء من تلك الحروب توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل سنة أربع وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ثمان وخمسين توفى بقصره بالمقيق على عشرة أميال من المدينة وقيل سبعة وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة وصلى عليه بالمدينة ودفن بالبقيع وكان آدم طويلا ذاهامة ولما حضرته الوفاة دعا بخلق حبة له من صوف فقال كفنوني فيها فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي على وإنما من صوف فقال كفنوني فيها فإني كنت لقيت المشركين فيها يوم بدر وهي على وإنما كنت أخبؤها لهذا اليوم اه.

# سيرة الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه

قال ابن عبد البر الأرقم بن أبى الأرقم واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله ابن عمر بن نخروم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى المخزومي وأمه من بني سهم عرو بن هميص واسمها أمية بنت عبد الحارث ويقال بل اسمها تماضر بنت خديم من بني سهم سبمة وقيل أبا عبد الله كان من المهاجرين الأولين قديم الإسلام قيل إنه كان سبع الإسلام سابع سبمة وقيل أسلم بمد عشرة أنفس وذكره ابن عقبة وابن إسحق فيمن شهد بدرا وفي دار الأرقم بن أبى الأرقم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قريش بمكة يدءو الناس فيها إلى الإسلام في أول الإسلام حتى خرج عنها وكانت داره بمكة على الصفافا سلم فيها جاعة كثيرة وهو صاحب حلف القضول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وذكر ابن أبى خيثمة أبا الأرقم أباه فيمن أسلم وروى من بني نخروم وهذا غلط والله أعلم ولم يسلم أبوه فيا علمت وغلط فيه أيضا أبو حاتم الرازي وابنه فجملاه والد عبد الله بن الأرقم الزهري والأرقم والدعبد الله بن الأرقم هو الأرقم بن عبد يفوث الزهري وهذا مخرومي مشهور كبير أسلم في داره كبار الصحابة في ابتداء الإسلام وذكر سميد بن أبي مريم قال أخبرنا عطاء بن خالد قال حدثني عبد الله بن في ابتداء الإسلام وذكر سميد بن أبي مريم قال أخبرنا عطاء بن خالد قال حدثني عبد الله بن عبد ن الأرقم عن جده الأرقم وكان بدريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره عند

الصفاحتى تكاملوا أربمين رجلا مسلمين وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب فلما كانوا أربمين رجلا خرجوا ذكر أبو المباس محمد بن إسحق السراج قال سممت أحمد بن عبد الله بن عمران بن عبد الله بن عمان بن الأرقم يقول سممت أبى ومشايخنا يقولون توفى الأرقم يوم مات أبو بكر الصديق وقيل توفى الأرقم بن أبى الأرقم المخزومي سنة خمس وخمسين بالمدينة وهو ابن بضع وعمانين سنة وكان قد أوصى أن يصلى عليه سعد بن أبى وقاص وكان بالمقيق فقال مروان أيحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب وأراد الصلاة عليه فأبى عبد الله بن الأرقم ذلك على مروان وقامت بنو محزوم معه ووقع بينهم كلام ثم جاء سعد فصلى عليه فإن صح هذا فيمكن أن يكون أبوه أبو الأرقم مات يوم مات أبو بكر الصديق وتوفى الأرقم سنة خمس وخمسين وعلى هذا يصح قول ابن أبى خيشمة أن أبا الأرقم له محبة ورواية والله أعلم انهى .

سيرة جبير بن مطعم رضي الله عنه

قال النووی هو أبو محمد و يقال أبو عدی جبير بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی القرشی النوفلی المدنی أسلم قبل عام خيبر وقيل أسلم يوم فتح مكم روی له عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ستون حديثا اتفق البخاری و مسلم علی ستة وانفرد البخاری بثلاثة و مسلم بحدیث روی عنه سلمان بن صرد الصحابی وابناه نافع و محمد ابنا جبير وسعيد بن المسيب و آخرون قال الزبير بن بكار كان من علماء قريش وساداتها توفی بالمدينة سنة أربع و خمسين وقال بن قتيبة سنة تسع و خمسين انتهی

## سيرة أبي هريرة رضى الله عنه

قال ابن عبد البر أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوس هو ابن عدنان بن عبد الله بن وهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد ابن الغوث قال خليفة بن خياط أبو هريرة هو عمير بن عمير بن عامر بن عبد ذى الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس قال أبو عمر اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيراً لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام فقال خليفة ويقال اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد شمس ويقال عامر قال وسممت أحمد بن حنبل يقول اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد شمس ويقال عامر قال وبقال عبد نهم بن عامر ويقال عبد غنم ويقال سكين وذكر محمد بن يحيى الذهلي عن أحمد بن حنبل مثله وقال

عباس سمت يحى بن ممين يقول اسم أبي هريرة عبد شمس وقال أبو نميم أبوهر يرة عبدشمس وروى سفيان بن حصين عن الزهرى عن الحدر بن أبى هريرة قال اسم أبى هريرة عبد عمرو بن غنم وقال أبو حفص الغلاس أصبح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد عمر و بن غنم وقال ابن الجارود اسم أبى هريرة كردوس وذكر أبو حاتم الرازى عن الأوس عن ابن لهيمة قال اسم أبي هريرة كردوس بن عامر وذكر البخارى عن ابن أبي الأسود قال يقال اسم أبي هريرة عبد شمس ويقال عبد نهم أو عبد عمرو . قال أبو عمر محال أن يكون اسمه في الإسلام عبدشمس أو عبد عمرو أو عبد غنم أو عبد نهم وهذا إن كان شيء منه فإنما كان في الجاهلية وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن والله أعلم على أنه اختلف في ذلك اختلافا كثيرا قال الهيم بن عدى كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس بن عبد الله وهو من الأزد من دوس وروى يونس بن بكير عن ابن إسحق قال حدثني بمض أصحابنا عن أبي هريرة قال كان اسمى في الجاهلية عبد شمس فسميت في الإسلام عبد الرحمن وإنما كنيت بأبي هريرة لأبي وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي ماهذه قلت هرة قيل فأنت أبو هريرة وقد روينا عنه أنه قال كنت أحمل هرة يوما فرآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى ماهذه فقلت هرة فقال يا أبا هريرة وهذا أشبه عندى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك والله أعلم وروى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق قال اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وعلى هذه اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والسكني وذكر البخاري عن إسماعيل بن أويس قال كان اسم أبي في الجاهلية عبد شمس وفي الإسلام عبد الله قال أبو عمر ويقال أيضا في اسم أبي هريرة عمرو ابن عبد العزى وعمرو بن غنم وعبد الله بن عبد العزى وعبد الرحمن بن عمرو ويزيد بن عبيد الله ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لايصح معه شيء يمتمد عليه إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي بسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام والله أعلم . وكنيته أولى به على ماكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما في الجاهلية فرواية الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه في عبد شمس صحيحة ويشهد له ماذكر بن إسحق في رواية سفيان بن حصين عن الزهرى عن المحدر بن أبي هريرة فصالحة يمكن أن له في الجاهلية اسمين عبدشمس وعبد عمرو وأما في الإسلام فعبد الله وعبد الرحمن وقال أبو أحمد الحاكم أصبح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ذكر ذلك في كتابه في الكني وقد غلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له غيرها وأولى المواضع بذكره في الكني وبالله التوفيق أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة فى العلم راضيا

مِشبع بطنه فكانت يده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدور ممه حيث دار وكان من أحفظ أجحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحضر مالا يحضر سائر المهاجربن والأنصار لاشتفال الماجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على العلم والحديث وقال له يارسول الله إنى قد سيمت منك حديثا كثيرا وأنا أخشى أن أنسى فقال ابسط رداءك قال فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئًا بعده وقال البخاري وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع وممن روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على على الممل فأبي عليه . لم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته قال خليفة بن خياط توفى أبو هريرة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم بن عدى توفى أبو هريرة سنة ثمان وخمسين وقال الواقدى توفى سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبمين سنة وكذلك قال ابن نمير إنه توفى سنة تسع وخمسين وقال غيره مات بالمقيق وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان أميراً يومئذ على المدينة ومروان معزول انتهى . وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في اسمه واسم أبيه ما نصه وقد أجمع أهل الحديث على أمه أكثر الصيحابة حديثاً وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند تقى بن مخلد احتوى من حديث أبى هريرة على خمسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث وكسر وحدث أبو هريرة أيضاً عن أبي بكر وعمر والفضل بن المباس وأبى بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة وبصرة الغفارى وكمب الأحبار وروى عنه ولده المحرر بمهملات ومن الصحابة ابن عمر وابن عباس وحابر بن عبد الله وأنس. وواثلة بن الأسقع ومن كبار التابعين مروان بن الحكم وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن ثملية وسميد بن المسيب وعروة بن الزبير وسلمان الأغر وأبو مسلم وشريح ابن هاني وخباب صاحب المقصورة وأبو سميد المقبرى وسليان بن يسار وسنان بن أبي سنان وعبد الله بن شقيق وعبد الرحمن بن أبى عمرة وعراك بن مالك وأبو رزين الأسدى وعبد الله بن قارط وبسر بن سعيد وبشير بن نهمك ونعجة الجهني وحنظلة الأسلمي وثابت ابن عياض وحفص بن عاصم بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد عبد الرحمن الحميرى وجلاس بن عمرو وزرارة بن أبى أوفى وسالم أبو الغيث وسالم مولى شداد وعامر بن سعد بن أبى وقاص وسعيد بن عمر وابن سميد بن الماص وأبو الحباب سميد بن يسار وعبد الله بن الحارث البصرى ومحمد بن سيرين

وسميد بن مرجانة والأعرج وهو عبد الرجمن بن هرمز والقمد وهو عبد الرجن بن سميد ويقال له الأعرج أيضاً وعبد الرحمن بن أبي نسيم وعبد الرحمن بن يمقوب والد الملاء أبو صالح السمان وعبيدة بن سفيان وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود وعطاء بن ميناء وعطاء بن أبى رباح وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار وعبيد بن حنين وعجلان والد محمد وعبيد الله بن أبي رافع وعنبسة بن سعيد بن العاص وعمرو بن الحكم أبو السائب مولى ابن زهرة وموسى بن يسار ونافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن رباح وعبد الرحمن بن مهران وعمرو بن أبى سفيان ومحمد بن زياد وعيسى بن طلحة ومحمد ابن قيس بن مخرمة ومحمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن أبي عائشة والهيثم بن أبي سنان وأبو حازم الأشجمي وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو الشعثاء المحاربي ويزيد بن الأصم ونميم المجمر ومحمد بن المنكدر وهام بن منبه وأبو عمّان الطنبذي. وأبو قيس مولى أبى هريرة وآخرون كثيرون قال البخارى روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم وكان أحفظ من روى الحديث قال وكيع في نسخته حدثنا الأعمش عن أبي صالح. قال كان أبو هريرة أحفظ أمحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجه البغوى من رواية أبى. بكر بن عياش عن الأعمش بلفظ ما كان أفضلهم ولكنه كان أحفظ وأخرج ابن أبى خيثمة من طريق سميد بن الحسن قال لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثاً من أبي هريرة. وقال الربيع قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وقال أبو الزعيزعة. كاتب مروان أرسل مروان إلى أبى هريرة فجمل يحدثه وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدثه به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر فما غير حرفاً عن حرف وفي صحيح البخارى من طريق وهب بن منبه عن أخيه هام عن أبي هريرة قال لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني إلا عبد الله ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب وقال الحاكم أبو أحمد سمد بمد أن حكى الاختلاف. في اسمه ببعض ما تقدم كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزمهم له صحبة على شبع بطنه فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات ولذلك كثر حديثه وقد أخرج البخاري في الصحيح من طريق سميد المقبري عن أبي هريرة قال قلت. يا رسول الله من أسمد الناس بشفاعتك قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث وأخرج أحمد من حديث أبي بن كمب أن. أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنهاا

أُحد غيره وقال أبو نعيم كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله بأن يحببه الله المؤمنين وكان إسلامه بين الحدببية وخيبر قدم المدينة مهاجرا وسكن الصفة قال أبو جمفر المدائني عن محمد بن قيس قال كان أبو هريرة يقول لا تكففوني أبا هريرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر والذكر خير من الأنثى وأخرجه البفوى بسند حسن عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة وقال عبد الرحمن بن لبيبة أتيت أبا هريرة وهو آدم بميد ما بين المنكبين ذو ضفيرتين أفرق الثنيتين وأخرج ابن سمد من طريق قرة بن خالد قلت لمحمد بن سيرين أكان أبو هريرة مخشوشنا قال لا كان ليناً قلت فما كان لونه قال أبيض وكان يخضب وكان يلبس ثوبين ممشقين وتمخط يوماً فقال بنخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان وقال أبو هلال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيجرة عائشة فيقال مجنون وما بى جنون زاد يزيد بن إبراهيم عن محمد عنه وما بي إلا الجوع ولهذا الحديث طرق في الصحيح وغيره وفيها سؤال أبى بكر ثم عمر عن آية وقال لمل أن يستتبعني فيفتح على الآية ولا يفعل وقال داود. بن عبد الله عن حميد الحميرى صحبت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة وقال ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أزل علينا أبو هريرة بالكوفة واجتمعت أحمس فجاءوا ليسلموا عليه فقال مرحبا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن وقال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذو حدثنا مجاهد عن أبي هريرة قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدى من الجوع وأشد الحجر على بطنى فذكر قصة القدح واللبن وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدى حدثنا عكرمة ابن عمار حدثني أبوكثير حدثني أبو هريرة قال أما والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني قال وما علمك بذلك يا أبا هريرة قال إن أمي كانت مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى على فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكى فذكرت له فقال اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت عدوا فإذا بالباب مجاف وسممت حصحصة الماء ثم فتحت الباب فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرجمت وأنا أبكي من الفرح فقلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين فدعا لى وقال الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة قال نزلت على أبي هريرة قال ولم أدرك من الصحابة رجلا أشد تشميرا

ولا أُقوم على ضيف منه وقال عمر بن على الفلاس كان مقدمه عام خيبر وكانت في المحرم سنة أربع وفي الصحيح عن الأعرج قال قال أبو هريرة إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه سلم والله الموعد إنى كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سممه مني فبسطت، بردة على حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلى فو الذى نفسى بيده ما نسيت شيئا سممته منه بعد وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من طريق الزهري أيضا عن الأعرج ومن طريق الزهرى أيضا عن سعيد بن السيب وأبي سلمة عن أبي هريرة يزيد بمضهم على بمض وأخرجه البخاري وغيره من طريق سميد المقبري عنه مختصرا قلت يا رسول الله إنى أسمع منك حديثا كثيراً أنساه فقال ابسط رداءك فبسطته ثم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما أنسيت حديثا بعد وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن أبي هريرة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الحفظ فقال افتح كساءك فذكر نحوه وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحيى عن سميد بن أبي هند عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألني عن هذه الغنائم قلت أسألك أن تملمني مما علمك الله قال فنزع نمرة على ظهرى ووسطها بيني وبينه وحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمها فصرها إليك فأصبحت لاأسقط حرفا مما حدثني وقد تقدمت. طرق هذا الحديث الصحيحة وله طرق أخرى منها عند أبي يعلى من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال من يأخذ مني كلمة أو كلتين أو ثلاثا فيصرهن في ثوبه فيتعلمهن ويعلمهن قال فنشرت ثوبى وهو يحدث ثم ضممته فأرجو أن لاأ كون نسيت حديثا مما قال وأخرجه أحمد من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن نحوه وفيه فقلت أنا فقال ابسط ثوبك وفي آخره فأرجو أن لا أكون نسيت حديثا. سمعته منه بعد ذلك وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة عن سماك بن حوب عن أبى الربيع عن أبي هريرة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبسطات أو بي أم جمعته فما نسيت شيئًا بعد هذا مختصر مما قبله ووقع لى بيان ماكان حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في هــذه القصة إن ثبت الحبر فأخرج أبويملي من طريق أبي سلمة عاء أبوهريرة فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه بموده فأذن له فدخل فسلم وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم

متساند إلى صدر على ويده على صدره ضامة إليه والنبي صلى الله عليه وسلم باسط رجليه فقال ادن يا أبا هريرة فدنا ثم قال ادن يا أبا هريرة فدنا ثم قال ادن يا أبا هريرة فدنا حتى مست أطراف أصابع أبى هريرة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له اجلس فجلس فقال له ادن مني طرف ثوبك فدنا أبو هريرة ثوبه فأمسك بيده ففتحه وأدناه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك يا أبا هريرة بخصال لاتدعهن ما بقيت قال أوصني ما شئت فقال له عليك بالفسل يوم الجمعة والبكور إليها ولا تلغ ولا تله وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه صيام الدهر وأوصيك بركمتي الفجر لا تدعهما وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب قالها ثلاثًا ثم قال ضم إليك ثوبك فضم ثوبه إلى صدره فقال يارسول الله بأبى وأمى أسر هذا أو أعلنه قال بل أعلنه ياأبا هريرة قالها ثلاثًا والحديث المذكور من علامات النبوة فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره وقال طلحة بن عبيد الله لا أشك أن أبا هريرة صمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم نسمع ، وقال ابن عمر أبو هريرة خير منى وأعلم بما يحدث ، وأخرج النسائى بسند جيد في العلم من كتاب السنن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله فقال له زيد عليك بأبي هربرة فإنى بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله ونذكره إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فقال عودوا للذي كنتم فيه قال زيد فدعوت أنا وصاحبي فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن على دعائنا ودعا أبو هريرة فقال: إنى أسألك ماسألك صاحباك وأسألك علما لاينسى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين ، فقلنا يارسول الله ونحن نسألك علما لاينسي فقال سبقكم بها الغلام الدوسي وأخرج الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يارسول الله إنى أسمع منك أشياء لاأحفظها قال ابسط رداءك فبسطته فحدث حديثا كثيرا فما نسبت شيئا حدثني به وسنده صحيح وأصله عندالبخاري بلفظ فما نسيت شيئا سممته بعده وأخرج الترمذي أيضاً عن عمر أنه قال لأبي هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه وأخرج ابن سمد من طريق سالم مولى بن نصر سممت أبا هريرة يقول بمثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرى فأوصاه بى خيراً فقال لى ما تحب قلت أؤذن لك ولا تسبقني بآمين وأخرج البخاري من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائن فأما أحدها فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة وقيل له أكثرت

فقال لو حدثتكي بما سممت لرميت وفي بالقشم أي الجاود وفي الصحيح عن نافع قال قيل. لابن عمر حديث أبى هريرة أن من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط الحديث فقال أكثر علينا أبو هريرة فسأل عائشة فصدقته فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة وأخرج البفوى بسند جيد عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة أنت كنت ألزمنا ارسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه وأخرج ابن سمد بسند جيد عن سميد بن عمرو ابن سميد بن الماص قال قالت عائشة لأبي هريرة إنك لتحدث بشيء ما سممته قال يا أمه طلقتها وشفلك عنها المكحلة والمرآة وماكان يشفله عنها شيء والأخبار في ذلك كثيرة وأخرج البيه في في المدخل من طريق بكر بن عبد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقي كمبا فجُمل يحدثه ويسأله فقال كعب مارأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة وأخرج أحمد من طريق عاصم بن كليب عن أبيه سممت أبا هريرة يبتدىء حديثه بأن يقول قال رسول الله الصادق المصدوق أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأخرج مسعود في مسنده من رواية معاذ بن المثني عنه عن خالد ابن يحيى ابن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة وقال بلغ عمر حديثي فقال كنت ممنا يوم كنا في بيت فلان قلت نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يومئذ من كذب على متعمدا الحديث قال فاذهب الآن فحدث وأخرج مسعود من طريق عاصم بن محمد بن يزيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال إنا نمرف ما نقول ولـكنا نجبن ويجترىء وروينا في فوائد المزكى تخريج الدارقطني من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فقال مروان أما يكنى أحدنا ممشاه إلى السجد حتى يضطجع قال لا فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة فقيل لابن عمر هل تنكر شيئًا مما يقول قال لا ولكمنه جرأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا وقد أخرج أبو داود الحديث المرفوع أخرج ابن سعد من طريق الوليد بن رباح سممت أبا هربرة يقول لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده تدخل فيما لا يعنيك وكان الأمير يومئذ غيره ولكنك تريد رضا الغائب فغضب مروان وقال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث وإنما قدم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسيرة فقال أبو هريرة قدمت ورسول الله صلى الله بخيبر وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين فأقمت معه حتى مات وأدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحج فكنت أعلم الناس بحديثه وقد والله سبقني قوم بصحبته

فكانوا يمرفون لزومى له فيسألونني عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير ولا والله. لا يخفي على كل حديث كان بالمدينة وكل من كانت له من رسول الله صلى الله وعليه وسلم منزلة ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه فوالله مازال مروان بمد ذلك كافا عنه وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق ابن اسحق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه قال قال أبى ادنني من هذا اليماني يمني أبا هريرة فإنه يكثر فأدنيته فجمل يحدث والزبير يقول صدق كذب فقلت ما هذا قال صدق إنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والكن منها ما وضعه في غير موضعه وقد تقدم قول طلحة قد سممنا كا سمم ولكنه حفظ ونسينا وفي فوالد تمام من طريق أشمث بن سليم عن أبيه سممت أبي حدث عن أبي هربرة فسألته فقال إن أبا هريرة سمع وأخرج أحمد في الزهد بسند صحيح عن أبي عُمَان النهدي قال تضيفت أبا هريرة سبما فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة ويقول أسبح بقدر ذنبي وفي الحلية من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح عن مضارب بن جزء كنت أسير من الليل فإذا رجل يكبر فلحقته فقلت ما هذا قال أكثر شكر الله على أن كنت أجيرا لبرة بنت غزوان لنفقة رحلي وطعام بطني فإذا ركبوا سبقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها الله فأنا أركب وإذا نزلت خدمت وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه وزاد وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت فقالت لا أريم حتى تجعل لى عصيدة فهأنا إذا أتيت على نحو من مكانها قلت لا أريم حتى تجعلي لى عصيدة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بمشرة آلاف فقال عمر استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك قال خيل نتجت وأعطية تتابعت وخراج رقيق لى فنظر فوجدها كما قال ثم دعاه ليستممله فأبي فقال لقد طلب العمل من كان خيرا منكقال إنه يوسف نبي الله ابن نبي الله وأنا ابو هريرة بن أمية وأخشى ثلاثًا أن أقول بغيرعلم أوأقضى بغير حكم ويضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي وأخرج ابن أبي الدنيا في كتأب الزاح والزبير بن بكار فيه من طريق ابن عجلان عن سميد عن أبي هريرة أن رجلا قال له إني أصبحت صائمًا فِئت أبى فوجدت عنده خبرًا ولحما فأكات حتى شبعت ونسيت أنى صائم فقال له أبو هريرة الله أطعمك قال فخرجت حتى أتيت فلانا فوجدت عنده لقحة تحلب فشربت من لبنها حتى رويت قال الله سقاك قال ثم رجعت إلى أهلى فقلت فلما استيقظت دعوت بماء فشربته فقال يا ابن أخى أنت لم تعود الصيام وأخرج ابن أبى الدنيا فى المختصر بسند صحيح

عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال دخلت على أبي هريرة وهو شديد الوجم فاحتضنته فقلت. اللهم اشف أبا هريرة فقال اللهم لا ترجمها قالها مرتين ثم قال إن استطمت أن تموت فت. والله الذي نفس أبي هربرة بيده ليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه فيتمنى أنه صاحبه قلت وقد جاء هذا الحديث مرفوعا عن أبي هريرة عن عمير بن هانيء قال كان أبوهريرة. يقول تشبثوا بصدغى مماوية اللهم لاتدركني سنة ستين وأخرج أحمد والنسائى بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا على فسطاطا ولا تتبمونى بمجمرة وأسرعوا بي وأخرج أبوالقاسم الجراح في أماليه من طريق عثمان الفطفاني عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال إذا مت فلا تنوحوا على ولا تتبمونى بمجمرة وأسرعوا بى وأخرج البغوى من وجه آخر عن أبى هريرة أنه لما حضرته الوفاة بكي فسئل فقال من قلة الزاد وشدة المفازة وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مالك عن سميد المقبرى قال دخل مروان على أبي هربرة في شكواه التي مات فيها فقال شفاك الله فقال أبو هريرة اللهم إني. أحب لقاءك فأحبب لقائى فما بلغ مروان يعنى وسط السوق حتى مات وقال ابن سمد عن الواقدي حدثني ثابت بن قيس عن ثابت بن مسحل قال صلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان على أبى هريرة بعد أن صلى بالناس صلاة العصر وفى القوم ابن عمر وأبو سعيد الخــدرى قال. وكتب الوليد إلى مماوية يخبره بموته فكتب إليه انظر من تركفادفع إلى ورثته عشرة آلاف. درهم وأحسن جوارهم فإنه كان ممن نصر عثمان يوم الدار قال أبو سلمان بن زبر في تاريخه عاش أبو هريرة ثمانيا وسبمين ستة قلت وكأنه مأخوذ من الأثر المتقدم عنه أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن ثلاثين سنة وأزيد من ذلك وكانت وفاته بقصره بالمقيق فحمل إلى المدينة قال هشام بن عروه وخليفة وجماعة توفى أبو هريرة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم ابن عدى وأبو معشر وضمرة بن ربيعة مات سنة ثمان وخمسين وقال الواقدى وأبو عبيد مات سنة تسع وخمسين انتهى ببعض حـ ذف وقال الإمام أبو عبد الله الحـاكم النيسابورى في. مستدركه على الصحيحين بعد أن ذكر ما وصل إلى علمه من ترجمة أبي هريرة ما نصه وقد أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد المدل قال سممت أيا بكر محمد بن إسحق الإمام يقول وذكر أبا هريرة فقال كان من أكثر أصحابه عنه رواية فيما انتشر من روايته ورواية غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مخارج صحاح قال أبو بكر وقد روى. عنه أبو أيوب الأنصاري مع جلالة قدره ونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني ثنا سعيدبن سفيان الجيحديثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء

قال سممت أبي يحدث قال قدمت المدينة فإذا أبو أيوب يحدث عن أبي هريرة رضى الله عنه-فقلت تحدث عن أبي هريرة وأنت صاحب منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأن أحدث عن أبي هريرة أحب إلى من أن أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام. أبو بكر فمن حرص أبى هريرة على العلم روايته عمن كان أقل رواية منه عن النبي صلى الله عليه. وسلم حرصا على الملم فقد روى عن سهل بن سمد الساعدى وهومن صفار الصحابة ومن آخرهم وفاة بالمدينة المنورة كما سيأتي في هذا الكتاب إنشاء الله تمالي ثم قال الحاكم حدثناه إبراهيم بن. المستمر البصرى ثنا على بن صحوم العطار ثنا حاتم بن اسماعيل عن أبي بكر بن يحيى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايشهرن أحدكم على أخيه السيف لمل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار قال أبو هريرة سمعته من سهل ابن سمد الساعدي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فحرصه على العلم يبمثه على سماع خبر لم يسممه من النبي صلى الله عليه وسلم منه و إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع. أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون ممانى الأخبار إما معطل جهمي يسمع أخباره. التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة بما الله تمالي نزهه عنه تمويها على الرعاع والسفلة أن أخباره لا تثبت بها الحجة وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة. وبرهان كان مفزعه الوقيمة في أبي هريرة أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل. الإسلام الذين ينفون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها إذانظر إلى أخبار أبي هريرة التي قدرواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات القدر لم يجد حجة تؤيد. صحة مقالته التي هي كفر وشرك كانت عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرةفيما يخالف مذهب من قد اجتى مذهبه واختباره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلم في أب هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه وبحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقه لمذهبه وقد أنكر بمض هذه الفرق على أبى هريرة أخبارا لم يفهموا ممناهاأنا ذاكر بعضها بمشيئة الله عزوجل ذكر الإمام أبو بكر رحمه الله في هذا الموضع حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكري له وحديث أبي هريرة عذبت امرأة في هرة ومن كان مصليا بعد الجمعة وما يعارضه من حديث ابن عمرُو بالوضوء مما مست النار ذكره والسكلام عليها يطول قال الحاكم رحمه الله وأنا ذاكر

بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجمين عن أبي هريرة فقدروى عنه زيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصارى وعبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله ابن الزبير وأبي بن كمب وجابر بن عبد الله وعائشة والمسور بن مخرمة وعقبة بن الحارث وأبو موسى الأشمرى وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة بن سهل وأبو الطفيل وأبو نضرة الغفارى وأبو رهم الففارى وشداد ابن المهاد وأبو حدرد عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى وأبو رزين المقيلي وواثلة ابن الأسقع وقبيصة بن ذؤيب وعمرو بن الحقوالحجاج الأسلمى وعبدالله بن عكيم والأغرالجهنى والشريد ابن سويد رضى الله عنهم أجمين فقد بلغ عدد من روى عن أبى هريرة من الصحابة ثمانية وعشرين رجلا فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف واعلم من أصحاب أبى هريرة وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم والله يمصمنا من مخالفة رسول رب المالمين والصحابة والمنتخبين من أعمة الدين التابعين ومن بعدهم من أعمة المسلمين رضى الله عنهم والصحابة والمنتخبين من أعمة الدين التابعين ومن بعدهم من أعمة المسلمين رضى الله عنهم أجمين في أمم الحافظ علينا شرائم الدين أبى هريرة رضى الله عنه انتهى.

## سيرة سميد بن الماص رضى الله عنه

قال الحافظ عماد الدین کشیر فی تاریخه عند ذکره لحوادث سنة ثمان و خمسین ما نصه: توفی فی هذا العام سمید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الأموی قتل أبوه یوم بدر كافراً ، قتله علی بن أبی طالب ، ونشأ سمید فی حجر عثمان بن عفان رضی الله عنه ، و كان عمر سمید یوم مات النبی صلی الله علیه وسلم تسع سنین ، و كان من سادات المسلمین و الأجواد المشهورین و كان جده سمید بن العاص و یكنی بأبی أجنعة رئیساً فی قریش یقال له ذو التاج لأنه كان إذا اعتم لا یعتم أحد یوم شذ إعظاماً له و كان سمید هذا من عمال عمر علی السواد ، وجمله عثمان فیمن یكتب المصاحف لفصاحته ، و كان أشبه الناس لحیة برسول الله علیه وسلم و كان فی جملة الاثنی عشر رجلا الذین یستخرجون القرآن و یعلمونه و یكتبونه ، منهم أبی بن كمب ، و زید بن ثابت ، و استنابه عثمان علی الكوفة بعد عزله الولید بن عتبة فافتت حطبرستان و جرجان ، و نقض أهل اذر بیجان المهد فغزاهم ففتحها ، فلما مات عثمان اعترال الفتنة فلم یشهد الجل و لا صفین ، فلما استقرالأمم الماویة ، و فد فقت علیه فاعتذر إلیه فعذره فی كلام طویل جداً و و لاه المدینة مرتبن و عزله عنها مرتبن عن النبی صلی الله عمروان بن الحکم ، و كان سمید هذا لا یسب علیاً و مروان یسبه ، و روی عن النبی صلی الله عبر و النبی صلی الله عبر اله الدینة مرتبن و عن النبی صلی الله عمروان بن الحکم ، و كان سمید هذا لا یسب علیاً و مروان یسبه ، و روی عن النبی صلی الله

ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الخطب في الحدثان عالا قياماً ينظرون إلى سميد كأنهم يرون به همللا وذكر أن عثمان عزله عن الكوفة وولاها سمد بن أبي وقاص ثم عزله وولاها الوليد ابن عتبة ثم عزله وولى سميد بن الماص فأقام بها حيناً ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه ، ثم ركب مالك بن الحارث وهو الأشتر النخعي في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يمزل عنهم سميداً فلم يمزله ، وكان عنده بالمدينة فيمثه إليهم وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب الناس وحثهم على منعه من الدخول إليهم ، وركب الأشتر في جيش يمنعونه من الدخول يوثه قيل تلقوها إلى العذيب وقد نزل سمعيد بافرعثة فمنعوه من الدخول إليهم ، ولم يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلاة والثقر وحذيفة يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان وولى الأشتر أبا موسى الأشعري على الصلاة والثقر وحذيفة ولينان على النيء فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك وسره ذلك فيا أظهره ولكن كان أول وهن دخل على عثمان ، وأقام سميد بن الماص بالمدينة حتى كان زمن حصر مركب معهم ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرها فأقام بالطائف حتى انقضت تلك مروان ، وقال عبد الملك بن عمزة المدينة سنة تسع وأربعين ، وعزل مروان فأقام سبعاً ثم دد مروان ، وقال عبد الملك بن عمز عن قبيصة عن جابر قال بمثني زياد في شغل إلى معاوية فالها مروان ، وقال عبد الملك بن عمز عن قبيصة عن جابر قال بمثني زياد في شغل إلى معاوية فالها مروان ، وقال عبد الملك بن عمز عن قبيصة عن جابر قال بمثني زياد في شغل إلى معاوية فالها

فرغت قلت يا أمير المؤمنين لمن يكون الأص من بمدك فسكت ساعة ثم قال يكون بين جماعة أما كريم قريش فسميد بن الماص ، وأما فتى قريش حياء ودهاء وسخاء عبد الله بن عاص وأما الحسن بن على فرجل سميد كريم ، وأما القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله مروان بن الحكم، وأما الرجل الفقيه فعبدالله بن عمر وأما الرجل الذي يتردد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثملب فعبد الله بن الزبير وروينا أنه استسقى يوماً في بمض طرق المدينة فأخرج رجل من دار ماء فشرب ثم بعد حين رأى ذلك الرجل يعرض داره للبيع فسأل عنه لم يبيع داره فقالوا عليه دين أربعة آلاف دينار فبعث إلى غريمه فقال: هي لك على ، وأرسل إلى صاحب الدار فقال استمتع بدارك، وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة فقالت له امرأنه إن أميرنا هذا يوصف بكرم فلو ذكرت له حالك فلمله يسمح لك بشيء فقال ويحك لا تحلق وجهى فألحت عليه في ذلك فجاء فجلس إليه فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه فقال له سميد أظن جلوسك لحاجة فسكت الرجل فقال سميد لفلمانه انصرفوا ثم فال له سميد لم يبق غيرى وغيرك فسكت . فأطفأ المصباح ثم قال له رحمك الله لست ترى وجهى فاذكر حاجتك فقال أصاح الله الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت ، فقال له: إذا أصبحت فالق وكيلي فلاناً ، فلما أصبح الرجل لقى الوكيل ، فقال له الوكيل : إن الأمير أمر لك بشيء فأت بمن يحمله معك فقال : ما عندي من يحمله ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال : حملتني على بذل وجهى للأمير فقد أمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله وما أراه إلا أمر لي بدقيق أو طمام ولوكان مالا لما احتاج إلى من يحمله ولأعطانيه ، فقالت له المرأة : فهما أعطاك فإنه يقوتنا فغذه فرجع الرجل إلى الوكيل فقال له الوكيل: إنى قد أخبرت الأمير أ 4 ليس لك من يحمله . وقد أرسل بهؤلاء الثلاثة السودان يحملونه ممك ، فذهب الرجل فلما وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم ، فقال للغلمان : ضموا ما ممكم وانصر فوا ، فقالوا : إن الأمير قد أطلقنا لك فإنه ما بعث مع خادم هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتها قال فحسن حال ذلك الرجل ، وذكر ابن عساكر أن زياد بن أبي سفيان بمث إلى سميد ابن الماص هدايا وأمو الا وكتاباً ذكر فيه أنه يخطب إليه ابنته أم عثمان من آمنة بنت جرير ابن عبد الله البجلي ، فلما وصلت الهدايا والأموال والكتاب قرأه ثم فرق الهدايا في جلسائه تُم كتب إليه كتابًا اطيفًا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تمالى: كلا إن الإنسان ليطغى وأن رآه استغنى ، والسلام . وروينا أن سعيداً خطب أم كاثموم بنت على من فاطمة التي كانت

تحت عمر بن الخطاب فأجابت إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك ، وفي رواية إنماكره ذلك الحسين وأجاب الحسن فهيأت دارها ونصبت سريراً تواعدوا للكتاب وأورت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه فبعث إليها بمائة ألف درهم وفي رواية بمائتي ألف مهراً واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا معه فقال إنى أكره أن أحرج أى فاطمة فترك النزويج وأطلق جميم ذلك المال لها ، وقال ابن ممين وعبد الأعلى بن حماد : سأل أعرابي سميد بن العاص غَاْهُ له بخمسائة فقال الخادم: خمسائة درهم أو دينار ؟ فقال: إنما أمرتك بخسائة درهم، وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فأدفع إليه خسمانة دينار فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي فقال له مالك ألم تقبض نوالك قال بلي والله ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك وقال عبد الحميد بن جعفر جاء رجل في حمالة أربع ديات سأل فيها أهل المدينة فقيل له عليك بالحسن بن على وعبد الله بن جعفر أو سعيد بن الماص أو عبد الله بن عباس فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد داخل إليه فقال من هذا فقيل سعيد بن العاص فقصده فذكر له ما أقدمه فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل فقال للأعراب ائت بمن يحمل معك فقال رحمك الله إنما سألتك ما لا لا تمرا فقال أعرف ائت بمن يحمل ممك فأعطاه أربمين ألفا فأخذها الأعرابي وانصرف ولم يسأل غيره وقال سعيد بن الماص لابنه يا بني أجر لله المعروف إذا لم يكن ابتداء من غير مسألة فأما إذا أتاك الرحِل تـكاد ترى دمه في وجهه أو جاءك مخاطر لا يدري أنعطيه أم تمنعه فو الله لو خرجت له من جميع ما لك ما كافأته وقال سمید لجلیسی علی ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا جلس أوسمت له وإذا حدث أقبلت عليه وقال أيضا يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنى، فتهون عليه وفي رواية غيجترىء عليك وخطب يوما فقال من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسمد الناس به إنما يتركه لأحد وجلين إما مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت والمصلح لا يقل عليه شيء وإما مفسد فلا يبقى له شيء فقال أبو مماوية جمع أبو عثمان طرف الكلام وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس قال قال سعيد بن العاص موطنان لا أستحى من رفق فيهما والتأبي عندها مخاطبتي حاهلا أو سفيها وعند مسألتي حاجة لنفسي ودخلت عليه امرأة من المابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن إليها فقالت لاجمل الله لك إلى لثيم حاجة ولا زالت المنة لك في أعناق الكرام وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سببا لردها وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإناثا وكانت إحدى زوجاته أم البنين بنت الحكم ن أبي الماص أخت وروان بن الحكم ولما حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه وقال لهم لا يفقدن أصحابى غير

وجهى وصاوهم بما كنت أصلهم به وأجروا عليهم ماكنت أجرى عليهم واكفوهم مؤونة الطلب فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتمدت فرائصه مخافة أن يرد فوالله لرجل يتململ على فراشه براكم موضما لحاجته أعظم منة عليكم عما تعطونه ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود وأن لا يزوجوا أخواتهم إلا من الأكفاء وأن يسودوا أكبرهم فتكفل بذلك كله ولده عمرو بن سعيد الأشدق فلما مات دفنه بالبقيم ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه واسترجع معاوية وحزن عليه وقال هل ترك من دين عليه قال نعم قال وكم هو قال ثلاثمائة ألف درهم وفي رواية ثلاثة آلاف ألف درهم فقال معاوية هي على فقال ابنه يا أمير المؤمنين إنه أوصاني أن لا أقضى دينه إلا من ثمن أراضيه فاشترى منه مماوية أراضي بمبلغ الدين وسأله عمرو أن يحملها إلى المدينة فحملها له ثم شرع عمرو يقضى ما على أبيه من الدين حتى لم يبق أحد فكان من جملة من طالبه شاب ممه رقعة من أديم فيها عشرون ألفا فقال له عمروكيف استحققت هذه على أبى فقال الشاب إنه كان يوما يمشى وحده فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله فقال ابغني رقعة من أدم فذهبت إلى الجزارين فأتيته بهذه فكتب لى فيها هذا المبلغ واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شيء فدفع إليه عمرو ذلك المال وزاده شيئا كثيرا ويروى أن معاوية قال لممرو بن سميد من ترك مثلك لم يمت ثم قال رحم الله أبا عمان ثم قال قد مات من هو أ كبر مني ومن هو أصغر مني وأنشد قول الشاعر :

إذا سار من دون امرىء وأمامه وأوحش من إخوانه فهو سائر وكانت وفاة سعيد بن الماص في هذه السنة وقيل في التي قبلها وقيل في التي بعدها انتهى بحذف يسير.

#### سيرة قيس بن سمد بن عبادة رضى الله عنهما

قال ابن عبد البرقيس بن سمد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصارى الخزرجى يكنى أبا الفضل وقيل أبا عبد الله وقيل أبا عبد الملك أمه فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة قال الواقدى كان فى قيس سمد بن عبادة من كرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسخيائهم ودهاتهم قال أبو عمر كان أحد الفضلاء الجلة وأحد دهاة المرب وأهل الرأى والمكيدة فى الحروب مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم وكان شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وأخوه سعيد بن سعد بن عبادة وقال أنس بن مالك كان قيس بن سعد بن عبادة

من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم فتح مكم إذ نرعها من أبيه لشكوى قريش من سعد يومئذ وقد قيل إنه أعطاها الزبير ثم صحب قيس بن سمد على بن أبي طالب رضى الله عنه وشهد ممه الجمل وصفين والنهروان هو وقومه ولم يفارقه حتى قتل وكان قد ولاه على فضاق به معاوية وأعجزته فيه الحيلة وكايد فيه عليا ففطن على بن أبي طالب رضى الله عنه بمكيدة فلم يزل به الأشمث وأهل الكوفة حتى عزل قيسا وولى محمد بن أبي بكير ففسدت عليه مصر وروى سفيان بن عيينة عمرو بن دينار قال قال قيس بن سمد لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطبقه المرب ولما أجمع الحسن على مبايمة معاوية خرج عن عسكره وغضب وبدر منه فيه قول خشن أخرجه الغضب فاجتمع إليه قومه فأخذ لهم أحسن الأمان على حكمهم والتزم لهم معاوية الوفاء بما اشترطوه ثم لزم قيس المدينة وأقبل على العبادة حتى مات بها سنة ستين وقيل سنة تسم وخمسين في آخر خلافة مماوية وكان رجلا طوالا سناطا وروى ابن وهب عن عمرو ابن الحرث قال حدثني بكر بن سوادة عن أبي حمزة عن جابر قال خرجنا في بمث كان عليهم قيس بن سمد بن عبادة فنحر لهم تسع ركائب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كروا ذلك له من فعل قيس بن سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت وهو القائل اللهم أرزقني حمداً ومجداً فإنه لا حمد إلا بفمال ولا مجد إلا بمال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي عن أبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان قيس بن سمد بن عبادة مع الحسن بن على رضي الله عنه على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رءوسهم بعد ما مات على رضى الله عنه وتبايموا على الموت فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبي قيس أن يدخل وقال لأصحابه ما شئتم إن شئتم جالدت بكم حتى يموت الأعجل منا وإن شئتم أخذت لكم أمانا فأخذ لهم كذا وكذا وأن لا يعاقبوا بشيء وأنه رجل منهم ولم يأخذ لنفسه خاصة شيئاً فلما ارتحل نحو المدينة ومضى بأصحابه جمل ينحر لهم كل يوم جزورا حتى بلغ وروى عبد الله بن المبارك عن جويرية قال كتب معاوية إلى مروان أن اشتر دار كثير بن الصلت منه فأبي عليه فكتب معاوية إلى مروان أن خذه بالمال الذي عليه فإن جاء به وإلا بع عليه داره فأرسل إليه مروان فأخبره وقال إنى أو جلك ثلاثا فإن جئت بالمال وإلا بعت عليك دارك قال فجمعه إلا ثلاثين ألفا فقال من لى بها ثم ذكر قيس بن سعد بن عبادة فأتاه فطلبها منه فأقرضه فجاء بها إلى مروان فلما رآه قد عاء بها ردها إليه ورد عليه داره فرد كثير الثلاثين ألفا على قيس فأبى أن يقبلها

قال ابن المبارك فزعم لى سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أن رجلا استقرض من قيس بن سمد بن عبادة ثلاثين ألفا فلما ردها عليه أبى أن يقبلها وقال إنا لا نمود فى شىء أعطيناه وهو القائل بصفين:

هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد ما ضر من كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرهم مدد قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حتى يفتتح البلد

وقصته مع العجوز التي شكت إليه أن ليس في بينها جرز فقال ما أحسن ما سألت أما والله لأكثرن جرزان ببتك فلا بينها طعاما وودكا وإداما مشهورة صحيحة وكدلك أنه توفي أبوه عن حل لم يعلم به فلها ولد وقد كان سعد رضى الله عنه قسم ماله في حين خروجه من المدينة بين أولاده فسكام أبو بكر وعمر رضى الله عنهما في ذلك قيسا وسألاه أن ينقض ما صنع سعد من تلك القسمة فقال نصيبي للمولود ولا أغير ما صنع أبي ولا أنقضه خبر صحيح من رواية الثقات أيدما روى عنه جماعات من الصحابة وجماعة من التابعين وهو معدود في الدنيين ذكر الزبير بن بكار أن قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن الزبير وشريحا القاضي لم يكن في وجوههم شعرة ولا شيء من لحية وذكر غير الزبير أن الأنصار كات تقول لوددنا أن نشترى لقيس بن سعد لحية بأموالنا وكان مع ذلك جميلا رحمه الله تمالي ومن مشهور أخبار قيس بن سعد بن عبادة أنه كان له مال كثير ديونا على الناس فمرض واستبطأ عواده فقيل له إنهم يستحيون من أجل دينك فأمن مناديا ينادى من كان لقيس وابن سعد عليه دين فهو له فأتاه الناس حتى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه ذكر هدا الخبر صاحب كتاب الموثق وغيره انتهي .

# ذكر شهداء الحرة وكانت سنة اللاث وستين من الهجرة سيرة عبد الله بن زيد رضى الله عنه

قال ابن عبد البر عبد الله بن زید بن عاصم بن کمب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو ابن غنم بن مازن الأنصاری المازنی من بنی مازن بن النجار یمرف بابن أم عمارة واسمها نسیبة بنت کمب بن عمرو بن عوف وهی أم أخویه حبیب و تمیم بنی زید شهد عبد الله بن زید أحداً ولم یشهد بدراً وهو الذی قتل مسیلمة السکداب فیما نذکر خلیفة بن خیاط وغیره وکان مسیلمة قد قتل أخاه حبیب بن زید وقطمه عضوا عضوا فقضی الله أن شارك أخوه عبد الله

ابن زيد فى قتل مسيامة قال خليفة اشترك وحشى بن حرب وعبد الله بن زيد فى قتل مسيامة رماه وحشى بن حرب بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة وكانت الحرة سنة ثلاث وستين وهو صاحب حديث الوضوء روى عنه سميد بن للسيب وابن أحيه عباد بن تميم بن زيد بن عاصم و يحيى بن عمارة بن أبى حسن انتهى .

# سيرة ربيعة بن كمب الأسلمي رضي الله عنه

قال الحافظ ابن حجر ربيمة بن كمب بن مالك بن يممر أبو فراس الأسلمي حجازي روى حديثه مسلم وغيره من طريق أبى سلمة عن ربيمة بن كمب قال كنت أبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه الوضوء فأسمه الهوى من الليل يقول سمع الله لمن حمده وكان من أهل الصّفة وقال الحاكم أبو أحمد تبماً للبخاري أبو فراس الذي روى عنه أبو عران الحوثي غير ربيمة بن كمب هذا وذكر مسلم والحاكم في علوم الحديث أن أبا سلمة بن عبد الرحمن تفرد بالرواية عن ربيعة بن كمب وذكر الذهبي أنه روى عنه أيضاً مجمد بن عمرو بن عطاء وحزة بن على الأسلمي ونعيم المجمر قلت ورواية مجمد بن عمرو عنه عند ابن منده لكن قال عن أبي فراس ولم يسمه وفي المسند رواية لمحمد بن عمرو هذا عن أبي سلمة عن ربيمة ابن كمب وفي المستدرك من طريق أبي عمران الجوني حدثني ربيمة بن كمب وهذا يتوى عول من قال إن أبا فراس شيخ أبي عمران الجوني هو ربيعة ويكمل بهذا أن لربيعة أربعة عن الرواة غير أبي سلمة قال الواقدي كان من أصحاب الصفة ولم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض فحرج من المدينة إلى بلاد أسلم على بربد من المدينة وبقي إلى أيام الحرة ومات عليه وسلم إلى أن قبض فحرج من المدينة إلى بلاد أسلم على بربد من المدينة وبقي إلى أيام الحرة ومات عليه وسنة ثلاث وستين في ذي الحجة انهي .

#### سيرة مماذ القارى رضى الله عنه

قال الحافظ فى الإصابة: معاذ بن الحرث بن الأرقم بن عوف بن وهب بن عمرو بن عوف ابن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى يكنى أبا حليمة وهو بها أشهر وكان يقال له القارى ساق نسبه محمد بن سمد ويقال إن كينيته أبو الحارث وأبو حليمة لقب ، قال أبو عمر شهد الخندق وقيل لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ست سنين ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى أيضاً عن أبى بكر وعمر وعثمان وروى عنه نافع مولى ابن عمر وعمران بن أبى أنس وسعيد المقبرى وأبو الوليد البصرى ، وقال ابن عون كان أبو حليمة يقنت في رمضان وهذا أرسله ابن عون عنه فإنه لم يدركه ، وقال البخارى يمد

فى أهل المدينة وشهد الجسر مع أبى عبيد ولما فروا قال عمر أنا فيشكم ، وأخرج البزار وابن منده من طريق ربيعة بن عثمان عن عمران ابن أبى أنس سمعت معاذ بن الحرث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: منبرى على ترعة من ترع الجنة ، قال ابن سعد وأبو أحمد الحاكم قتل يوم الحرة وقال أبو حاتم الرازى يقال إنه قتل بالحرة وقال ابن حبان عاش تسعا وستين سنة قلت كانت الحرة سنة ثلاث وستين فعلى هذا يكون ما تقدم من عمره صحيحا وهو الذى أقامه عمر يصلى التراويح فى رمضان اه.

## سيرة معقل بن سنان الأشجمي رضي الله عنه

قال الحافظ في الإصابة: معقل بن سنان بن مظهر بن عركى بن فتيان بن سبيع بن بكر أشجع بن ريث بن غطفان الأشجمي ذكر ابن الكلبي وأبو عبيد أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأقطمه قطيعة قال البنوي عن هرون الحمال قتل أبو سنان معقل بن سنان الأشجمي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين واختلف في كنيته فقيل أبو محمد أو أبو عبد الرحمن أو أبو زيد أو أبو عيسي أو أبو سنانوهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه مسروق وجماعة من التابعين منهم الشعبي والحسن البصري يقال إن روايتهم عنه مرسلة ، وقال المسكري نزل الكوفة وكان موصوفا بالجمال وقدم المدينة في خلافة عمر فقيل له فيه وكان جميلا:

أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجلا

فبلغ ذلك عمر فنفاه إلى البصرة ، وذكر المدائني بسنده أن عمر سمع اممأة تنشد البيت وفي مفازي الواقدي أنه كان معه راية أشجع يوم حنين ومع نعيم بن مسمود راية أخرى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أشجع إلى المدينة لفزو مكة وذكر الواقدي من طريق زياد بن عثمان الأشجمي قال : كان معقل حامل لواء قومه يوم الفتح وبق إلى أن بعثه الوليد بن عتبة ببيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية فلق مسلم بن عقبة المرى فأنس به وحادثه فقال له إنى قدمت على هذا الرجل فوجدته يشرب الخمر وينكح الحارم فلم يدع شيئاً حتى قال فيه ثم قال لمسلم اكتم على قال أفعل لكن على عهد الله وميثاقه لا تمكنني يداى ولى عليك قدرة إلا ضربت الذي فيه عيناك ؟ فلما قدم مسلم في وقعة الحرة أتى به فضربت عنقه صبرا كوفي ذلك يقول الشاعر :

ألا تلكم الأنصار تبكى سراتها وأشجع تبكى معقل بن سنان ويقال إن الذي باشر قتله نوفل بن مساحق بأمر مسلم بن عقبة حكاه ابن إسحق إهر.

#### سيرة سمد بن حبان رضى الله عنه

قال الحافظ في الإصابة: سمد بن حبان بن منقذ بن عمرو المازني أمه هند بنت ربيمة ابن الحرث بن عبد المطلب قال المدوى شهد بيمة الرضوان وقتل يوم الحرة اه.

## سيرة عبد الله بن حنظلة رضى الله عنهما

قال ابن عبد البر عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب يقال له ابن الفسيل لأن أباه حنظلة غسيل الملائكة وقد مضى ذكره ويقال له عبد الله بن الراهب ينسب إلى جده وهو عبد الله بن حنظلة بن الراهب والراهب هو أبو عامر واسمه عبد عمرو بن صيفي وأما عبد الله ابن حنظلة فولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم بن المنذر عبد الله ابن حنظلة بن أبى عامر يكني أبا عبد الرحمن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست وقد رآه وروى عنه ، قال أبو عمر رضي الله عنه : كان خيراً فاضلا مقدما في الأنصار ومن حديثه مارواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسيحق عن محمد بن يحيى بن حبان قال قلت العبيد الله بن عبد الله بن عمر أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة عمن أخذه ؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عندكل صلاة ؟ فلما شق عليهم أمر بالسواك وكان عبد الله بن حنظلة يتوضأ لكل صلاة ، قال أبو عمر رضى الله عنه روى عنه ابن أبى مايكة وضمضم بن جوس وأسماء بنت زيد بن الخطاب وروى عنه من الصحابة قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بالصلاة في منزله حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا تقاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى حدثنا عبد الله بن عمر عن اليث بن أبي سليم عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : درهم ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية ، قال أبو عمر رضي الله عنه أحاديثه عندى ورسلة وقتل عبد الله بن حنظلة بالحرة سنة ثلاث وستين وكانت الأنصار قد بايمته بيومئذ وبايمت قريش عبد الله بن مطيع وكان عثمان بن محمد بن أبي سفيان قد أوفده إلى يزيد ابن معاوية فلما قدم على يزيد حباه وأعطاه وكان عبد الله فاضلا في نفسه فرأى منه مالايصلح فلم ينتفع بما وهب له ؛ فلما انصرف خالف في جماعة أهل المدينة فبمت إليه مسلم بن عقبة فكانت الحرة النهي بسض حذف.

#### سيرة مماذ بن الصمة رضى الله عنه

قال الحافظ في الاصابة مماذ بن الصمة بن عمرو بن الجموح الانصارى المدوى شهد أحدا وما بمدها وقتل يوم الحرة وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن مماذ بن الصمة شهد بدرا هو وأخوه خراش فليحررها هو أو غيره انهى قلت والحرة في اللغة الأرض ذات الحجارة السود والمدينة واقمة بين حرتين إحداها في شمالها وهي التي كانت فيها الوقمة بين جند يزيد بن مماوية وبين أهل المدينة وقتل فيها من تقدم ذكرهم من الصحابة والأخرى في جنوبها وهي التي يخترقها طريق مكة انهمي.

# سیرة أبی شریح الخزاعی رضی الله عنه

قال النووی اختلف فی اسمه فقیل خویلد بن عمرو بن صخر بن عبد المزی بن مماویة وقیل اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقیل عمرو بن خویلد وقیل هانی، بن عمر وقیل کمب أسلم قبل فتح مکة وکان یوم فتح مکة حاملا أحد ألویة بنی کمب قال محمد بن سعد توفی أبو شریح بالمدینة سنة ثمان وستین رضی الله عنه روی له عن رسول الله صلی الله علیه وسلم عشرون حدیثاً اتفق البخاری ومسلم علی حدیثین وانفرد البخاری بحدیث انتهی .

# سيرة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما

قال ابن عبد البر عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخروم القرشى المخرومي ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة المخرومية أم المؤمنين يكنى. أبا حفص ولد فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وقيل أنه كان يوم قبض النبى صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وشهد مع على رضى الله عنه الجمل واستعمله على رضى الله عنه على فارس والبحرين وتوفى بالمدينة فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث روى عنه سعيد بن المسيب وأبو أمامة وابن سهل بن حنيف عروة بن الزبير انتهى قلت قد ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة سنة إحدى وسبمين وعليه عولت فى ترتيب ترجمته على حسب اصطلاحى فى هذا الكتاب انتهى.

# سيرة عبد الله بن أبي حدرد رضى الله عنه

قال الحافظ في الإصابة عبد الله بن أبي حدرد واسمه سلامة وقيل عبيد بن عمير بن أبي سلامة

ابن سمد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلمى أبو محمد له ولأبيه صحبة وقال ابن منده لا خلاف في صحبته وقال البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان له صحبة وقال ابن سمد أول مشاهده الحديبية ثم خيبر وقال ابن عساكر روى عن الني صلى الله عليه وسلم وروی عن عمر روی عنه بزید بن عبد الله بن قسیط وأبو بکر محمد بن عمرو بن حزم وابنه القمقاع بن عبد الله بن أبى حدرد شهد الجابية مع عمر وقال ابن البرق جاءت عنه أربمة أُحاديث وفي الصّحيح عن الزهري عن عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه أنه تقاضي من ابن أبي حدرد دينا كان له عليه فارتفمت أصواتهما في المسجد فسممهما الني صلى الله عليه وسلم الحديث وفي رواية البخاري من طريق الأعرج عن عبد الله بن كمب سماه في هذا الحديث عبد الله ولكن وقع فيه عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي وروينا في فوائد ابن قتيبة ومسند الحسن بن سفيان من طريق اسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد قال تزوج جده عبد الله ابن أبى حدرد امرأة على أربع أواق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كنتم تنحتون من الجبل ما زدتم وأخرجه أحمد من طريق عبد الواحد بن أبى عون عن جدته عن ابن أبى حدرد بمعناه وأتم منه وروى الإسماعيلي في مسند يحيي بن سميد الأنصاري من طريقه عن محمد غير منسوب أنه حدثه أن أبا حدرد الأسامي استمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح فسأله كم أصدقت قال كذا قال ومحمد هو ابن إبراهيم التيمي وقيل ابن يحى ابن حبان وقيل ابن سيرين وحكى الطبرى عن الواقدى أن هذا الحديث غلط و إنما هو لابن أبى حدرد وهو الذي استمان وعكس ذلك أبو أحمد الحاكم وروى البغوى من طريق عبد الله بن سميد بن أبي سميد عن أبيه عن ابن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة وقال ابن عساكر أورده البنوى في ترجمة عبد الله بن أبي حدرد ظانا أن ابن أبي حدرد عبد الله فوهم فإن القعقاع ابن عبد الله ابنه وقد أورده البغوى في حرف القاف في ترجمة القمقاع فوهم أيضا لأنه تابعي لا صحبة له وذكر ابن عساكر في المفازى بأسانيد جمها بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فمكث يوما أو يومين وفي هذا وغيره مما أوردته ما يدفع قول أبي أحمد الحاكم أنه لا يصح ذكره في الصحابة قال والمعتمد ما روى عنه عن أبيه أو عن غير أبيه فأما ما روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتمل وقد أخرج أحمد عن إبراهيم بن إسحق عن عاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادفع إليه حقه فقال لا أجد فأعادها ثلاثا وكان إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج إلى السوق فنرع عمامته فاتزر بها ودفع إليه البرد الذي كان متزرا به فباعه بأربمة دراهم فمرت مجوز فسألته عن حاله فأخبرها فدفعت إليه بردا كان عليها قال المدائني والواقدي ويحيي بن سعيد وابن سمد سات سنة إحدى وسبمين وله إحدى وتمانون سنة انهى بحذف يسير قلت وذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة في هذه السنة اه.

#### سيرة ثابت فن الضحاك رضي الله عنه

قال ابن عبد البر ثابت من الضحاك بن أمية بن ثملبة بن جشم بن مالك بن سالم ابن عرو بن عوف بن الخزرج الأنصارى الخزرجي هو أخو أبي جبيرة بن الضحاك كان ثابت ابن الضحاك رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ودليله إلى حراء الأسد وكان عمن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير انهى قلت ذكره الحافظ ابن كثير فيمن مات بالمدينة المنورة سنة ثلاث وسبعين انهى .

# سيرة رافع بن خديج رضي الله عنه

قال النووى هو أبو عبدالله ويقال أبو رافع ويقال أبو خديج رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى الحارثي المدنى استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده وأجزه يوم أحد فشهد أحدا والحندق وأكثر المشاهد قالوا وأصابه سهم يوم أحد فنزعه وبق نصله إلى أن مات وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشهد لك يوم القيامة وانتقضت جراحته فتوفى منها بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو ابن ست وثمانين سنة وكان عريف قومه روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وسبعون حديثا اتفق البخارى ومسلم على خمسة ولمسلم ثلاثة روى عنه ابن عمر والسائب يزيد و محمود بن لبيد وأسيد ومسلم على خمسة ولمسلم ثروى عنه من التابعين عطاء ومجاهد والشعبي وعطاء بن صهيب ابن ظهير الصحابيون وروى عنه من التابعين عطاء ومجاهد والشعبي وعطاء بن صهيب وابن ابنه عباية بن رفاعه بن رافع ونافع بن جبير وسلمان بن يسار وآخرون انتهى .

#### سيرة أبي سعيد الحدري رضي الله عنه

قال النووى هو أبو سعد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بالباء الموحدة والجيم وهو خدرة الذي ينسب إليه أبو سعيد هذا ابن عوف بن الحرث

ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الخدري بضم الخاء المعجمة وإسكان الذال المهملة قال محمد بن سمد وزعم بمض الناس أن خدرة إنما هي أم الأبجر والصحيح أن خدرة هو الأبجر كما قدمناه واسم أم أبي سميد أنيسة بنت أبي حارثة استصغر أبو سميد يوم أحد فرد وغزا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكان أبوه مالك صحابياً استشهد يوم أُحد رضي الله عنه روى لأبي سميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث ومائة وسبعون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة وأربمين منها وانفرد البخاري بستة عشر ومسلم باثمبن وخمسين ، وروى أبو سميد عن جماعة من الصحابة أيضاً ، منهم أبو بكر وعمر وعُمان وزيد بن ثابت وأبو قتادة وعبد الله بن سلام وأبوه مالك بن سنان ، وروى عنه جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم رضى الله عنهم أجمين ، وروى عنه خلائق من التابعين منهم المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن سعد وعطاء بن يزيد وعطاء ابن يسار وعبيد بن حنين بنونين ونافع وخلائق، وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين ، روينا عن سهل بن سمد قال : بايمت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وأبو سميد الخدري على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم ، وعن حنظلة بن أبي سفين الجمحي عن أشياخه قالوا لم يكن من أحداث الصحابة أفقه من أبي سميد الحدري وفي رواية أعلم ومناقبه كثيرة توفى بالمدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين وفيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع انتهى.

# سيرة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه

قال النووى . هو أبو مسلم ويقال أبو إياس ويقال أبو عامر سلمة بن عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمى شهد بيعة الرضوان بالحديبية وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فى أول الناس ووسطهم وآخرهم ، وكان شجاعاً راميا محسناً خيراً فاضلا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم سبع غزوات ، ويقال شهد غزوة مؤتة ، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وسبعون حديثا اتفقا على ستة عشر وانفرد البخارى بخمسة ومسلم بتسعة روى عنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبى عبيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون وكان يسكن المدينة فلما قتل عثمان خرج إلى الربذة فسكنها وتزوج هناك وولد له فلم يزل بها حتى كان قبل وفاته

بليال عاد إلى المدينة فتوفى بها سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة وكان يصفر رأسه ولحيته قال ابنه إياس ما كذب أبي قط وفي البخارى أحاديث ثلاثيات يرويها البخارى عن المسكى بن إبراهيم عن يزيد مولى سلمة عن سلمة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع قاله في غزوة ذي قرد لما استنقذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدو الذين أغاروا عليهم وهزمهم وحده انهى .

## سيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

قال النووي هو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد حابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام بالراء بن عمرو بن سواد بن سلمة بكسر اللام بن سعد بن على بن أسد ابن ساردة بالسين المهملة بن تزيد بالتاء المثناة فوق بن جشم بن الخزرج الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدنى وهو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ألف حديث وخمائة حديث وأربعين حديثا اتفق البخارى ومسلم منها على ستين وانفرد البخاري بستة ومسلم بمائة وستة وعشرين روى عن أبي بكر وعمر وعلى وأبي عبيدة ومعاذ وخالد بن الوليد وأبي هريرة رضي الله عنهم روى عنه جماعات من أئمة التابعين منهم سميد بن المسيب وأبو سلمة ومحمد الباقر وعطاء وسالم بن أبى الجمد وعمر بن دينار ومجاهد ومحمد بن المنكدر وأبو الزبير والشميي وخلائق ومناقبه كثيرة استشهد أبوه بأحد فأحياه الله تمالي وكله وقال يا عبد الله ما تريد فقال ان أرجع إلى الدنيا فاستشهد حرة أخرى وثبت في صحيح البخاري عن جابر قال دفنت أبي يوم أحد مع رجل ثم استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير اذنه وثبت في صحيح مسلم عن جابر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط وفي صحيح البخاري في كتاب المبمث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبمين وقيل ثمان وسبمين وقيل ثمان وستين وهو ابن أربع وتسمين سنة رضي الله عنه وكان ذهب بصره في آخر عمره روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم اليوم خير أهل الأرض وكنا ألفا وأربعائة قال جابر لوكنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة انتهى

يحد في وقال أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني حدثنا الحسن بن الحهم حدثنا الحسن بن الفرج حدثنا محمد بن عمر قال شهد جابر بن عبدالله العقبة في السبعين من الأنصار الذين الميموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وكان من أصغرهم يومئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه حين خرج إلى أحد وشهد ما بعد ذلك من المشاهد أخبرنا عمد بن ابراهيم الهاشمي وعلى بن محمد القباني حدثنا أبو كريب حدثنا أبو عباد بن كليب عن حاد ابن سلمة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال استغفر لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة خمسة وعشرين من وأخرج أيضا بسنده إلى أبى الزبير المكي عن جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين عن جابر بن عبد الله رضى الله عليه وسلم إحدى وعشرين عزوة وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك هذا حديث صحيح عن حالم سناد ولم يخرجاه انهى .

# سيرة عبد الله بن جمفر بن أبي طالب رضي الله عنهما

قال ابن عبد البر عبد الله بن جمفر بن أبى طالب القرشى الهاشمى يكنى أبا جمفر ولدته أمه أسهاء بنت مُميّس بأرض الحبشة وهو أول مولود فى الإسلام بأرض الحبشة وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه وتوفى بالمدينة سنة ثمانين وهو ابن ثمانين سنة والأول ابن تسمين سنة وقيل إنه توفى سنة أربع أو خمس وثمانين وهو ابن ثمانين سنة والأول عندى أولى وعليه أكبر عمام الجيماف لسيل كان بمكة أجحف بالحاج وذهب بالإبل وعليها المحولة وكان عبد الله بن جمفر كريماً جواداً ظريفاً خليقاً عفيفاً سخياً يسمى بحر الجود ويقال المه لم يكن فى الإسلام أسخى منه وكان لابرى بسماع الفناء بأساً ، روى أن عبد الله بن جمفر كان إذا قدم على معاوية انزله داره وأظهر له من بره وإكرامه ما يستحقه فكان ذلك يغيظ فاختة بنت قرظة بن عبد عبد والمن عبد الله بن جمفر فجاءت إلى معاوية وقالت هلم فأسمع ما فى منزل هذا الرجل الذى جملته بين لحمك ودمك قال فجاء فأنبه فاختة فقال اسمى مكان ما أسمعتنى ، ويقولون إن أجواد المرب فى الإسلام عشرة فأجود أهل الحجاز عبد الله بن جمفر وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب فى الإسلام عشرة فأجود أهل الحجاز عبد الله بن جمفر وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وسعيد بن الماص وأجود أهل الحكوفة عتاب بن ورقاء أحد بنى رباح بن يربوع وأسماء وسعيد بن الماص وأجود أهل المكوفة عتاب بن ورقاء أحد بنى رباح بن يربوع وأسماء

ابن خارحة بن حصن الفزارى وعكرمة بن ربعى الفياض أحد بنى تيم الله بن ثملبة ، وأجواد أهل البصرة عمرو بن عبيد الله بن خلف الخزاعى ثم أجد بنى مليح وهو طلحة الطلحات وعبيد الله بن أبى بكرة وأجواد أهل الشام خالد بن عبد الله بن خالد بن أسد بن أبى الماص بن أمية بن عبد شمس وليس في هؤلاء كلهم أجود من عبد الله بن جمفر ولم يكن مسلم يبلغ مبلغه في الجود وعوتب في ذلك فقال: إن الله عودني عادة وعودت الناس عادة فأنا أخاف إن قطمتها قطمت عنى ، ومدحه نصيب فأعطاه إبلا وخيلا وثياباً ودنانير ودراهم فقيل له: لهذا الأسود مثل هذا ؟ فقال: إن كان أسود فشمره أبيض ولقد استحق عما قال أكثر مما نال وهل أعطيناه إلا ما يبلى ويفني وأعطانا مدحاً يروى وثناء يبق ، وقد قيل إن هذا الخبر إنما جرى لعبد الله بن جمفر مع عبد الله بن قيس الرقيات وأخباره في الوجود كثيرة جداً ، روى عنه ابناه إسمعيل ومعاوية وأبو جعفر محمد بن على والقاسم ابن محمد وعروق المجلى وعبد الله بن المداد والحسن بن سمد وعباس بن سمل بن سمد وغيرهم انتهى ومورق المجلى وعبد الله بن سمد وغيرهم انتهى .

# سيرة أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما

قال النووى: هو أبو خالد ويقال أبو زيد القريشي الدوى المدنى مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه من سبى اليمن هكذا قاله البخارى في التاريخ وابن أبي حاتم وآخرون ، وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال هو حبشي قالوا بعث أبو بكر الصديق عمر رضى الله عنه سنة إحدى عشرة فأقام للناس الحج واشترى أسلم سمع أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأبا عبيدة ومعاذاً وابن عمر ومعاوية وأبا هريرة وحفصة رضى الله عنهم روى عنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ونافع وآخرون ، واتفق الحفاظ على توثيقه وروى له البخارى ومسلم وحضر الجابية مع عمر توفي بالمدينة سنة ثمانين ، قاله أبا عبيد القاسم بن سلام وقال البخارى وسلم عليه مروان بن الحكم وهذا يخالف الأول لأن حروان بن الحكم مات سنة خمس وستين وكان معزولاً عن المدينة قال البخارى: توفي أسلم وهو ابن مائة وأربع عشرة سنة والله أعلم انتهى .

#### سيرة السائب بن يزيد رضي الله عنه

قال النووى: هو أبو زيد السائب بن يزيد بن سميد بن تمامة بن الأسود بن عبد الله ابن الحارث الولادة وهو ابن أخت النمر لايمرفون إلاالكندى ، ويقال الأسدى ويقال الليثي

ويقال الممذلي وأبو السائب صحابي وله حلف في قريش في عبد شمس ، ولد السائب سنة ثلاث من الهيجرة وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسمين ، وقيل سنة إحدى وتسمين ، وقيل سنة ست وعانين ، وقيل سنة عان وعمانين ، والصحيح الأول ، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث اتفق البخارى ومسلم على حديث وللبخارى أربمة ، روى عنه الزهرى والجميد ويزيد بن خصيفة وغيرهم ، روينا في صحيحي البخارى ومسلم عن السائب بن يريد قال ذهبت بى خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختى وجع فسمح رأسى ودعا لى بالبركة وتوضأ فشربت وضوءه ثم قت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة ، النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة يمني بالحجلة الخيمة ، وفي رواية نظرت إلى خاتم النبوة ، وفي رواية الصحيحين عن الجميد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد سنة أربع وتسمين جلااً معتدلاً فقال قد علمت ما صنعت به سمى وبصرى إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي صحيح البخارى عن السائب قال : حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين ، وفي صحيح البخارى عنه قال أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية وأنا ابن سبع سنين ، وفي صحيح البخارى عنه قال أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع لنلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل الله صلى الله عليه وسلم مقدمه من غزوة تبولة انتهى .

## سيرة سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

قال النووى: هو أبو العباس، وقيل أبو يحيى سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثملبة أبن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصارى الساعدى المدنى. كان اسمه حزناً فسماه النبى صلى الله عليه وسلم سهلا، شهد سهل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين، قال الزهرى سمع من النبى عليه السلام وكان له يوم وفاة النبى صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة، وتوفى بالمدينة سنة ثمان وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين، قال ابن سعد: هو آخر من مات من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليس فيه خلاف وقال غيره بل فيه خلاف، روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثمانية وثمانون حديثاً اتفقا على ثمانية وعشرين وأنفرد البخارى بأحد عشر، روى عنه الزهرى وأبو حاتم وغيرها انتهى .

قال مؤلفه عنى الله عنه هذا آخر ما تيسر لى جمعه فى هذا الباب ويليه الباب الأخير فى تراجم النساء وهو آخر الكتاب وصلى الله على سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# الباب الخامس في ذكر النساء وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في ذكر بنات النبي صلى الله عليه وسلم سيرة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن عبد البر زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أكبر بناته رضى الله عبه قال محمد بن السحق السراج سمعت عبد الله بن محمد بن سلمان الهاشمى يقول ولدت رينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاثين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في سنة ثمان من الهجرة قال أبو عمر كانت زينب أكبر بنانه صلى الله عليه وسلم لا خلاف أعلمه في ذلك إلا مالا يصلح ولا يلتفت إليه وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيهما ولد له صلى الله عليه وسلم أولا فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب أول من ولد القاسم عمر زينب وقال ابن السكمي زينب ثم القاسم قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباً فيها أسلمت وهاجرت حين أبي زوجها أبو العاص أن يسلم وقد ذكرنا خبر أبي العاص في به وليه ولدت من أبي الماص غلاماً يقال له على وجارية اسمها أمامة وتوفيت زينب بنت رسول الله عليه وسلم موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله على سخرة فأسقطت وأهراقت الدماء فلم يزل رجلا آخر فدفعها أحدهما فها ذكروا فسقطت على صخرة فأسقطت وأهراقت الدماء فلم يزل رجلا آخر فدفعها أحدهما فها ذكروا فسقطت على صخرة فأسقطت وأهراقت الدماء فلم يزل مها عرضها حتى ماتت سنة ثمان من الهجرة وكان زوجها محما فيها قال محمد بن سمد أنشدني هشام بن الكلمي عن معروف بن خربوذ قال قال أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره الشام .

ذكرت زينب لما ركبت ارما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما بنت الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثنى بالذى علما سيرة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ابن عبد البر رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها خديجة بنت خويلد . وعم الزبير بن بكار وعمه مصعب أنها كانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإياه صحح الجرجانى النسابة، وقال غيره أكبر بناته زينب ثم رقية قال أبو عمر لا أعلم خلافا أن زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم واختلف فيمن بمدها منهن ذكر أبو المباس محمد بن إسيحق السراج قال سممت عبد الله بن محمد بن سليان بن جعفر بن سليان الهاشمي قال: ولدت زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاثين سنة وولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث وثلاثين سنة وقال مصمب وغيره من أهل النسب كانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب وكانت أحتما أم كاثوم تحت عتبيبة بن أبي لهب ؛ فلما نزلت تبت يدا أب لهب قال لهما أبوها أبو لهب وأمهما حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد وقال أبو لهب راسي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ففارقاها ، قال ابن شهاب فتروج عثمان ابن عفان رضي الله عنه رقية بمكة وهاجرت ممه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله فكان يكني به ، وقال مصمب كان عمان يكني في الحاعلية أبا عبد الله ؛ فلما كان الإسلام ولدله من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام سماه عبد الله واكتنى به فبلغ الغلام ست سنين فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات ، وقال عيره توفى عبد الله ابن عُمَان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة وهو ابن ست سنين وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزل في حفرته أبوه عمّان رضى الله عنه ، وقال قتادة تزوج عُمَان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفيت عنده ولم تلد منه وهذا غلط من قتادة ولم يقله غيره وأظنه أراد أم كلنوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عُمَان تزوجها بعد رقية فتوفيت عنده ولم تلد منه ، هذا قول ابن شهاب وجهور أهل هذا الشأن ولم يختلفوا أن عنمان إنما تزوج أم كاثوم بعد رقية وهذا يشهد لصحة قول من قال إن رقية أكبر من أم كاثوم ، وفي الحديث الصحيح عن سميد ابن المسيب قال تايَّمَ عَمَان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأيَّمَتُ حفصة من زوجها فمر عمر بمنمان فقال هل لك في حفصة ؟ وكان عثمان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلم بجبه فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا حفصة وأزوج عنمان خيراً منها ام كلثوم وقد ذكرناه بإسناده فى التمهيد وهو أوضح شيء فيما قصدناه والحمد لله ، وأما وفاة رقية فالصحيح في ذلك أن عُمَان تخلف عليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي •ريضة في حين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتوفيت يوم وقعة بدر ودفنت يوم جاء زيد بن حارثة بشيراً بما فتح الله عليهم ببدر ،

وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله فلم يدخل عمان وهذا الحديث خطأ من حماد بن سلمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد دفن رقية ابنته ولا كان ذلك القول منه في رفية و إنماكان ذلك القول منه في أم كاثوم ذكره البخاري قال حدثنا محمد ابن سنان حدثنا فليح بن سليان حدثنا هلال بن على عن أنس بن مالك قال: شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ؟ فرأيت عينيه تدممان فقال هل منكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا فقال انزل في قبرها فنزل في قبرها وهذا هو الصحيح من قول أنس لا قول من ذكر فيه ولفظ حديث حماد بن سلمة في ذلك أيضاً منكر مع ما فيه من الوهم في ذكر رقية ، وروى ابن المبارك وابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال تخلف عثمان عن بدر على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد أصابتها الحصبة فماتت وجاء زيد بن حارثة بشيراً بوقعة بدر وعُمَانَ على قبر رقية ، وذكر مجمد بن إسحق السراح حدثنا الحسن بن حماد حدثنا عن هشام ابن عروة عن أبيه قال تخلف عُمان وأسامة بن زيد عن بدر وكان تخلف عُمان على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينهاهم يدفنونها سمع عنمان تسكبيراً فقال يا أسامة وما هذا التكبير ؟ فنظروا فإذا زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء بشيراً بقتل أهل بدر من المشركين ، قال أبوعمر : لاخلاف بين أهل السير إن عمَّان بن عفان رضى الله عنه إنما تخلف عن بدر على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول!لله صلى الله عليه وسلم فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره وكانت بدر فى رمضان من السنة الثانية من الهيجرة وقد روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدوم أهل بدر المدينة فلم يقم موسى المني وجاء فيه بالمقايرة وليس موسى بن عقبة في ابن شهاب بحجة إذا خالفه غيره ، والصحيح ما رواه يونس عن ابن شهاب على ما قدمناه وبالله التوفيق ، قال أبو على حدثنا أبو عمر النمرى حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا ابو بشر الدولابي حدثنا أبو جمفر محمد بن عوف الطائي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد أبو القاسم الدمشقى قالا : حدثنا عبد الله بن ذكوان حدثنا عراك بن خالد بن زيد بن صبيح المزنى عن عثمان عن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرِمة عن ابن عباس قال لما عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات انتهى .

# سيرة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن عبد البر: أم كانثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها خديجة بنت خويلد ولدتها قبل فاطمة وبمد رقية رضي الله عنهن فيما ذكره مصمب وخالفه أكثر أهل العلم بالأنساب والأخبار فيذلك وتابمه قوم والاختلاف في الصفرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير والاختلاف في أكبرهن شذوذ والصحيح أن أكبرهن زينب وقد تقدم فى أبوابهن ما يفني عن إعادته هنا وبالله التوفيق ، ولم يختلفوا أن عثمان رضي الله عنه إنما تزوج أم كاثنوم بمد رقية وفي ذلك دليل على ما قاله الذين خالفوا مصمباً في ذلك لأن المتمارف تزويج الكبرى قبل الصغرى والله أعلم ، كانت ام كاثوم تحت عتبة بن أبى لهب فلم يبن بها حتى بمث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث فارقها بأمر أبيه إياه بذلك ثم تزوجها عنمان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية ، وكان نكاحه إياها في سنة ثلاث من الهجرة بعد موت رقية ، وكان عُمَان رضي الله عنه إذ توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الحطاب حفصة ابنته ليتزوجها فسكت عُمَان عنه لأنه قد كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أدل عُمَان علم من هي خير له منها وادلها على من هو خير لها من عُمَان فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عُمَان أم كاثوم فتوفيت عنده ولم تلد منه ، وكان نكاحه لها في ربيع الأول وبني بها في جادي الآخرة من السنة الثالثة من الهجرة وتوفيت في سنة تسع من الهجرة وصلى عليها أبوها صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها على والفضل وأسامة بن زيد ، وقد روى أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل معهم في قبرها فأذن له ، وغساتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وهي التي شهدت أم عطية غسلها وحكت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك انتهى .

# سيرة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم

قال بن عبد البر: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين عليها السلام كانت هي وأختها أم كاثوم أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في الصغرى منهما ، وقد قيل إن رقية أصغر سناً منها وليس ذلك عندى بصحيح ، وقد ذكرنا في باب رقية ما نيبن به صحة ماذهبنا إليه في ذلك وقد اضطرب مصعب الزبيرى في بنات النبي

صلى الله عليه وسلم أيتهن أكبر وأصغر اضطراباً يوجب أن لا يلتفت إليه في ذلك والذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به الأخبار تربيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينب الأولى ثم الثانية رقية ثم الثالثة أم كلثوم ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضى الله عنهن والله أعلم قال ابن السراج سممت عبد الله بن محمد بن سليان بن جمفر الهاشمي يقول. ولدت فاطمة رضى الله عنها سنة أربعين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على بن أبى طالب بمد وقمة أحد وقيل إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائشة بأربعة أشهر ونصف وبني بها بعد تزوجه إياها بتسعة أشهر ونصف وكان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصقاً ، وكان سن على إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر ، ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو مماوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البحترى قال قال على لأمه فاطمة بتت أسد بن هاشم اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارجاً وسقاية الماء والحاج وتكفيك العمل في البيت المجن والخبز والطحن قال أبو عمر فولدت له الحسن والحسين وأم كاثوم وزينب ولم يتزوج على عليها غيرها حتى ماتت واختلف في مهره إياها فروى أنه أمهرها درعه وأنه لم يكن عنده في ذلك الوقت صفراً ولا بيضاء ، وقيل إن علياً عليه السلام تزوج فاطمة رضي الله عنها على أربعائة وتمامين فأمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثها فى الطيب وزعم أصحابنا أن الدرع قدمها على" من أجل الدخول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير ، قال محمد بن على بستة أشهر ، وقد روى عن ابن شهاب مثله وروى عنه بثلاثة أشهر ، وقال عمرو بن دينار توفيت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانية أشهر وقال ابن بريدة عاشت فاطمة رضى الله عنها بعد أبيها سبعين يوماً ، روى الشمبي عن مبروك عن عائشة قالت: حدثتني فاطمة قالت: أُسر " إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل كان يمارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلى وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي ونعم السلف أنا لك قالت فبكيت ثم قال : ألا ترضين أن تكوني سيدة نسا. هذه الأمة وسيدة نساء المالين ؟ فضحكت ، وروى عبد الرحمن بن أبى نميم عن أبى سميد الخذرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران ، وذكر ابن السراج قال نا مُحمد بن الصباح قال نا على بن هاشم عن كثير السوائي عن عمران بن حصينأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة رضي الله عنها وهي مريضة فقال لها : كيف تجدينك يا بنية ؟ قالت :

إنى لوجمة وإنة ليزيد أنى ما لى طعام آكله قال يا بنية أما ترضين أنك سيدة ذماء المالين ؟ قالت ياأيت فأين مريم بنت عمران قال تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك أما والله القد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة ، قال وأخبرنا إبراهيم بن سميد الجوهري قال أخبرنا يحيى بن سميد عن يزيد بن سنان أبي فروة عن عقبة بن يريم عن أبي تعلبة الحشني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أو غزو بدأ بالمسجد فصلى فيه ركمتين ، ثم يأتى فاطمة ثم يأت اأزواجه وذكرت له الحديث ، وذكر الدراوردى عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مريم أثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون أحبرنا فاسم بن محمد قال نا مخلد بن سعد قال نا احمد بن عمرو قال نا ابن سنجر قال نا حازم قال حدثنا داود بن أبى الفرات عن علياء ابن أحمر عن عكرِمة عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط ثم قال : أُمدرون ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْضَل نَسَاء أَهِلَا لَجْنَة : خَدَيْخَة بنت خُويلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أضبع قال نا أ بوقلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال نا بدليل بن المحبر قال نا عبد السلام قال سمعت أبايزيد المدنى يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء المالمين أربع: عريم بنت عران وآسية بنت مزاحم وحديجة بنت حويلد وفاطمة بنت محمد، وذكر السراج قال نا مسمد بن عبد الأعلى قال نا عبد الرزاق عن معمر أنه أخبره عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون ، قال وحدثنا محمد بن الصباح قال نا عُمان بن عمر عن إسرائيل عن مد مرة بن حبيب عن المهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت مارأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة وكانت إذا دحلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كماكانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن حميد نا سلمة عن ابن إسحق عن يحيى بن عبادة عن أبيه عن عائشة وقالت ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم الخبرنا خلم بن قاسم حدثنا على بن محمد بن إسمعيل نا محمد بن إسحق السراج نا الحسين بن يزيد الطحان نا عبد السلام بن حرب عن أبي الجحاف عن جميع بن عمير رضى الله عنه قال ، دخلت على عائشة رضى الله عنها فسألت أى الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالت فاطمة قلت فن الرجال قالت زوجها إن كان ما علمته سواماً قواماً قال وأخبرنى إيراهيم ابن سميد الجوهري قال نا شاذان عن جمفر الأحر عن عبد بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال على بن أبي طالب رضى الله عنهما ، قال وأخب نا قتيبة بن سميد قال نا محمد بن موسى عن عون بن محمد ابن على بن أنى طالب عن أمه أم جمفر بنت محمد بن جمفر وعن عطاء بن المهاجر عن أم جمفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء بنت عميس يا أسماء إنى قد استقبحت ما يصنع بالنساء على أنه يطرح على المرأة ثوب فيصفها فقالت أسماء يا بنت رسول الله ألا أريك شيئًا رأيته بأرض الحبشة فدعت برائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة ماأحسن هذا وأجمله تمرف به المرأة من الرجال فإذا أنا مت فأغسليني أنت وعلى ولا تدخلي على أحدا فلما توفيت جاءت عائشة لتدخل فقالت أسماء لا تدخلي فشكت إلى أبى بكر فقالت إن هذه الخثممية تحول بيننا وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جملت لها مثل هودج المروس فجاء أبو بكر فوقف على الباب فقال يا أسماء ما حملك على أن منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملت لها مثل هودج العروس فقالت أمرتني أن لا دل عليها أحد واريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها قال أبو بكر فاصنعي ما أمرتك ثم انصرف فنسلها على وأسماء قال أبو عمر فاطمة رضي الله غنها أول من غطى نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر ثم بعدها زينب بنت جحش صنع ذلك بها أيضا وماتت فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عأيه وسلم وكانت أول أهله لحوقا يه وصلى عليها على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو الذي غسلها مع أسماء بنت عُمَيْس ولم. يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنيه غيرها وقيل توفيت فاطمة بعده بخمس وسبمين ليلة وقيل بستة أشهر الأليليين وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان وغسلها زوجها على رضى الله عنه وكانت أشارت عليه أن يدفنها إليلا وقد قبل أنه صلى عليها العباس ابن عبد المطلب ودخل قبرها هو وعلى والفضل واختلف في وقت وفاتها فقال محمد بن على. أبو جمغر توفيت بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وروى عنه أيضا أنها البثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر وقيل بل ماتت بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم بمائة يوم وقال الواقدى حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة. أن فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر قال محمد بن عمر وهو الثبت عندنا. قال وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وذكر عن جمفر بن محمد قال كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبيها قال عبد الله ابن الحارث وعمرو بن دينار توفيت بعد أبيها بهانية أشهر قال ابن بريدة عاشت بعده سبعين يوما وقال المدائني ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خاون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة وهي بنت تسع وعشرين سنة ولدت قبل النبوة بخمس سنين وصلى عليها العباس واختلف في سنها وقت وفاتها فذكر الزبير بن بكار أن عبد الله بن حسن بن حسين دخل على هشام ابن عبد الملك وعنده السكلمي فقال هشام لعبد الله بن حسن يا أبا محمد كم بلغت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السن فقال ثلاثين سنة فقال هشام للسكلمي كم بلغت من السن فقال خمسا وثلاثين سنة فقال هشام لعبد الله بن الحسن يا أبا محمد أسمع السكلمي من السن فقال عبد الله بن الحسن يا أبا محمد أسمع السكلمي يقول ما تسمع وقد عني بهذا الشأن فقال عبد الله بن الحسن يا أمير المؤمنين سلني عن أمي وسل السكلمي عن أمه انتهى ببعض حدف .

# الفصل الثانى فى ذكر زوجات النبى صلى الله عليه وسلم وسأذكرهن على حسب أولية الدخول فى عصمته صلى الله عليه وسلم سيرة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضى الله عنهما

قال النووى هى سودة بنت زممة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودين نصر بن مالك ابن حسل بن عامر ابن لؤى بن غالب القريشية العامرية أم المؤمنين قيل كنيتها أم الأسود كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابن عمها السكران بن عمر وأخى سهيل بن عمرو وكان السكران بن عمرو رضى الله عنه مسلماً وهو من مهاجرة الحبشة ثم قدما إلى مكة فات بها السكران مسلماً قاله ابن إسحق وغيره قال ابن قتيبة ومات ولم يعقب قال ابن سعد أسلمت سودة قديماً وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرجا جميعاً مهاجرين إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية قال واسم أم سودة الشموس بنت قيس بن عمرو بن عبد شمس قال وتروج النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضى الله عنها فى رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة وقيل تروج عائشة و دخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة وهكذا قال غيره أن رسول الله صلى الله هليه وسلم تروجها قبل عائشة وهو قول ابن إسحق وقتادة وأبى عبيدة وابن قتبة وغيره فى أول امرأة تروجها بعد خديجة قال ابن الأثير وقال عقيل عن الزهرى وابن قتبة وغيره فى أول امرأة تروجها بعد خديجة قال ابن الأثير وقال عقيل عن الزهرى علما عن قال عبد الله بن عمد الله بن عقيل تروجها بعد عائشة ورواه يونس عن الزهرى روى لها عن عال عبد قال عبد الله بن عدد بن عقيل تروجها بعد عائشة ورواه يونس عن الزهرى روى لها عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أعاديث روى عنها عبد الله بن عباس ، ماتت في آخر خلافة عمر رضى الله عنه وعنها هذا قول الأكثرين وذكر محمد بن سعد عن الواقدى أنها توفت في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاويه بن أبي سفيان بالمدينة قال الواقدى وهذا أثبت عندنا والله أعلم قال ابن إسحق أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة أم المساكين ثم أم حبيبة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم جويرية ثم صفية ثم ميمونة رضى الله عنهن انتهى قلت وسأذكرهن في هذا الكتاب على هذا الترتيب ما عدا خديجة وميمونة رضى الله عنهما فلا أتمرض لذكرها لأنها ماتنا في غير المدينة وليس ذلك من موضوع كتابي هذا الذي خصصته بمن مات بالمدينة إذان خديجة رضى الله عنها ماتت بمكة وميمونة ماتت بسرف موضع بقرب مكة انهى.

## سيرة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها

قال النووى عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأمها أم رومان بضم الراء وسكون الواو على المشهور وقال ابن عبد البر في الاستيماب بفتح الراء وضمها بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس والخلاف في نسبها كثير وأم رومان هي أم عائشة وعبد الرحمن بن أبى بكر توفيت أم رومان في سنة ست في ذي الحجة قاله الواقدي والزبير وقيل توفيت سنة أربع أو خمس قال بن الأثير من زعم أنها توفيت سنة أربع أو خمس فقد وهم فإنه صح أنها. كانت في الإفك حية وكان الإفك في شعبان سنة سنة ست ونزل الذي عليه السلام في قبرها واستغفر لها أسلمت قبل الهجرة رضي الله عنها كنية عائشة أم عبد الله كناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أجمعين وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن بن إسحق أن عائشة أسلمت صغيرة بعد عمانية عشر إنسانا ممن أسلم ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين في قول أبحد عبيدة وقال غيره بثلاث سنين وقيل سنة ونصف أو نحوها وهي بنت ست سنين وقيل سبج والأول أصح وبني مها بعد الهجرة بالمدينة بعد منصرفه من بدر في شوال سنة اتنتين وهي بنت تسع سنبن وقيل بني بها بعد الهيجرة بسبعة أشهر وهو ضعيف وقد أوضيحت ضعفه فى أول شرح صحيح البخاري وهي من أكثر الصحابة رواية روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاحديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث اتفق البخارى ومسلم منها على مائة وأربعة وسبمين حديثا وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ومسلم بمانية وستين روى عنها

خلق كثير من الصحابة والتامين وفضائلها ومناقبها مشهورة معروفة روينا عن الإمام أبي محمد الحسين بن مسمود البفوى صاحب التهذيب من أصحابنا قال روى أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرها منها أن جبريل أتى بصورتها في سرقة من حرير وقال هذه زوجتك وروى أنه أتى بصورتها فى راحته وأن الني عليه السلام لم يتزوج بكراً غيرها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه في حجرها ودفن في بيتها وكان ينزل عليه الوحى وهو ممها في لحافها ونزلت برآتها من السهاء وأنها بنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصــــديقة وخلقت طيبة ووعدت منفرة ورزقا وكان مسروق إذا روى عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في السهاء رضى الله عنها توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وقيل سنة ست وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين وصلى عليها أبو هريرة رضى الله عنه وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا فدفنت من ليلتها بمد الوتر واجتمع على جنازتها أهل المدينة وأهل الموالى وقالوا لم نر ليلة أكثر ناسا منها وفي الصيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام وفي صحيح مسلم في أبواب قيام الليل عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تمالى أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته اه سيرة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها

قال النووى حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضى الله عنه وعنها أمها وأم أخيها عبد الله بن عمر زينب بنت مطعون بن حبيب بن وهب بن حذافة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة قاله ابن المسيب والواقدى وخليفة وابن المدينى وقيل سنة اثنتين وهو قول أبى عبيدة وروى ان سمد أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها فى شمبان على رأس ثلاثين شهرا قبل أحد وكذا قال خليفة بن خياط أنه تزوجها فى شمبان سنة ثلاث وكانت حفصة من المهاجرات وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة وخنيس بخاء معجمة معنمومة ثم نون مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة وكان ممن شهد بدراً وتوفى بالمدينة قال ابن سعد توفى عنها مقدم النبي عليه السلام من بدر فطلقها النبي عليه السلام طلقة ثم راجمها بأمن جبريل عليه السلام قال إنها صوامة قوامة وزوجتك فى الجنة وفى رواية أنها صؤوم قؤوم وإنها من نسائك فى الجنة وروى ابن سعد بإسناده عن عمر رضى الله عنه أنه قال ولدت حفصة نسائك فى الجنة وروى ابن سعد بإسناده عن عمر رضى الله عنه أنه قال ولدت حفصة نسائك فى الجنة وروى ابن سعد بإسناده عن عمر رضى الله عنه أنه قال ولدت حفصة

وقريش تبنى البيت قبل مدمث الذي عليه السلام بخمس سنين وأوصى عمر إلى حفصة وأوصت حفصة إلى أخيرا عبد الله بن عمر وروى ابن سمد عن نافع قال ما ماتت حفصة حتى لا تفطر قال ابن سمد قال الواقدى توفيت حفصة فى شمبان سنة خمس وأربمين وقال أبو معشر توفيت سنة إحدى وأربمين وقال ابن أبى خيثمة توفيت أول ما بويع مماويه وبويع مماوية فى جمادى الأولى سنة إحدى وأربمين وقال أحمد بن محمد ابن أيوب توفيت سنة سبع وعشرين ونحوه قال ابن قتيبة فى الممارف قال توفيت فى خلافه عثمان وقيل سنة مسبع وأربمين وقيل سنة خمسين وروينا فى ناريخ دمشق عن مصنفه قال لا أدرى قول من قال توفيت سنة ثمان وعشرين محفوظا وروى ابن سعد أن مموان ابن الحكم صلى عليها وحمل بن محودى سريرها من عند دار آل حزم إلى دار المفيرة بن شعبة وحمله أبو هريرة من دار المفيرة إلى قبرها وترل فى قبرها أخوها عبد الله وعاصم وبنو أخيها سالم وعبد الله وهريرة من دار المفيرة بن عمر وروى لها عن رسول الله سلى الله عليه وسلم ستون حديثا والله أعلم انهى .

## سيرة زينب بنت خزعة أم المؤمنين رضى الله عنها

فى ترجمتها عن اسماعيل بن أبى أويس عن عبد المزيز بن محمد عن شريك بن أبى نمر عن عطاء ابن يسار عن الهلالية التى كانت عند النبى صلى الله عليه وسلم أنها كانت لها خادم سوداء فقالت: يارسول الله أردت أن أعتق هذه ، فقال لها : ألا تفدين بها بنى أخيك وبنى أختك من رعاية الفنم ، قلت وهذا خطأ فإن صاحبة هذه القصة هى ميمونة بنت الحارث وهى هلالية وفى الصحيح بحو هذا من حديثها ، وقد ذكر ابن سمد نحوه فى ترجمة ميمونة من وجه آخر انتهى ببعض تصرف ، وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم فى المستدرك : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقني حدثنا موسى بن هرون حدثناهام حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : توفيت زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ابن عام ، بن صعصعة وهى أم المساكين كانت تسمى به فى الجاهلية توفيت فى المدينة بعد المحجرة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى .

# سيرة أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها

قال النووى : اسمها رملة ، وقيل هند والصحيح المشهور رملة وبه قال الأكثرون كنيت باينتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش ، وكانت من السابقين إلى الإسلام وهي بات أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله ن جحش فتوفى عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة ، قال أبو عبيدة وخليفة : ويقال سنة سبع ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام والواقدى توفيت سنة أربع وأربعين ، وقال ابن أبي خيثمة توفيت قبل وفاة معاوية بسنة وتوفى مماوية فى رجب سنة ستين ، وهذا غريب ضميف والله أعلم ، قال الحاكم أبو القاسم في تاريخ دمشق قدمت دمشق زائرة أخاها مماوية قال وقيل أن قبرها بها . والصحيح أنها ماتت بالمدينة ، قال ابن منده : توفيت سنة اثنتين وأربمين ، وقيل سنة أربع وأربعين ، قال وكان النجاشي أمهرها من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان وليها عمَّان بن عفان وقال الكلاباذي أبو نصر أمهرها النجاشي أربعة آلاف درهم وبمثها إلى النبي عليه السلام مع شرحبيل بن حسنة ، وقال أبو نعيم الأصبهاني : أمهرها النجاشي أربعائة دينار وتولاها عنمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، وقال غيره كان النزويج سنة ست من الهجرة وقيل سنة سبع وقدم بها إلى المدينة ولها بضع وثلاثون سنة وكان الخاطب عمرو بن أمية الضمرى وكان زوجها قبل النبي علميه السلام عبيد الله ابن جحش تنصر بالحبشة ومات نصر انياً وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل الذي استشهديوم أحد، انهمي بتصرف.

## سيرة أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها

قال الحافظ ابن حجر أم سلمة بنت أبي أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين اسمها هند ، وقال أبو عمر اسمها رملة وليس بشيء واسم أبها حذيفة وقيل سهيل ، ويلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لايترك أحداً يرافقه ومعه زاد بل يكني رفقته من الزاد ، وأمها عاتكة بنت مالك بن ربيعة الكنانية من بني فراس ، وكانت زوج ابن عمها أبي سامة بن عبد الأسد بن المفيرة فات عنها كما تقدم في ترجمته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في جمادي الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث وكانت ممن أسلم قديما هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة فولدت له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولست له عمر ودرة وزينب ، قاله ابن استحق وفي رواية يونس بن بكير وغيره عنه حدثني أبي عن سلمة بن عبد الله مع بن عمر بن أبي سلمة قال : لما أجمع أبوسلمة الخروج إلى المدينة رحل بميراً له وحملني وحمل معه ابني سلمة ثم خرج يقود بميره ، فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها أُرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وأهووا إلى سلمة وقالوا : والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلموا يده والطلق به بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة وحبسني بنو المفيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة ففرق بيني وبين زوجي وابني فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسى سبما أو قريبها حتى مر بى رجل من بني عمى فرأى ما فى وجهى فقال لبنى المفيرة ألا تخرجون من هــذه المسكنة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها فقالوا الحقى بزوجك إن شئت ورد على بنو عبدالأسد عند ذلك ابني فرحلت بميرى ووضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله فكنت. أبلغ أبلغ من لقيت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار فقال أبن. يابنت أبى أمية قلت أريد زوجي بالمدينة فقال هل ممك أحد فقلت لا والله إلا الله وابني هذا فقال والله مالك من مترك فأخذ بخطام البمير فانطلق معى يقودني فوالله ما صبحت رجلا من العرب أراه كان أكرم منه إذا نزل المنزل أناخ بي ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتما فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى قدمه ورحله ثم استأخر عنى وقال اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيرى أنى فأخذ بخطامه فقادني حتى نزلت فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بي إلى المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال إن زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة نازلا بها

وقيل إنها أول اصرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة وأول ظمينة دخلت المدينة ويقال إن ليلي. امرأة عامر بن ربيعة شركتها في هذه الأولوية وأخرج النسائي أيضا بسند صحيح عن أم سلمة: قالت لما انقضت عدة أم سلمة خطبها أبو بكر فلم تتزوجه فبمث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها: عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى وأنى امرأة مصبية وليس أحد من. أوليائي شاهدا فقال قل لها أما قولك غيرى فسأدعوا الله فتذهب غيرتك وأما قولك إنى امرأة. مصبية فسليني صبيانك وأما قولك ليس أحد من أوليائي شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهد. أو غائب يكره ذلك فقالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه وعنده. أيضا بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة أخبرته. أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها بنت أبي أمية بن المفيرة فقالوا ما أكذب الفراب حتى أناس منهم الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجموا يصدقونها وازدادت عليهم كرامة فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقالت ما مثلي ينكح أما أنا فلا يولد لى وأنا غيور ذات عيال فقال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهمها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجمل يأتيهافيقول أين زناب حتى جاء عمار بن ياسر فأصلحها. وكانت ترضمها فقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فجاء النبي صلى الله. عليه وسلم فقال أين زناب وقالت قريبة بنت أبى أمية فوفقتها عندها أخذها عمار بن ياسر فقال إنى آتيكم الليلة الحديث ويجمع بين الروايتين بأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على لسان عمر وقيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابنها سامة ذكره ابن إسحق وقدتقدم ذكر ذلك فيترجمة سلمةوأخرج ابن مندهمن طريقءروة عنعائشة بسند فيه الواقدى قال لما نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر لنا من جمالها فتلطفت حتى رأيتها فرأيت والله أضعاف ما وصفت فذكرت ذلك لحفصة فقالت هي كما يقال قالت فرأيتها بعد ذلك فكانت كما قالت حفصة ولكني كنت غيرى وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل الصائب واشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها روت عن الني صلى الله عليه وعلى آلهوسلم وعن أن سلمة وفاطمة الزهراء روى عنها ابناها عمر وزينب وأخوها عامر وابن أخيها مصعب ابن عبد الله ومكاتبها نبهان ومواليها عبد الله بن رافع ونافع وسفينة وابنه وأبو كثير وخيرة والدة الحسن وممن يعدفى الصحابة صفية بنت شيبة وهند بنت الحارث الفراسية وقبيصة ابن ذئيب وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدى وأبو وائل وسميد بن المسيب وأبو سلمة وحميد ولدا عبد الرحمن بن عوف وعروة وأبو بكر بن عبدالرحمن

وسليمان بن يسار وآخرون قال الواقدى ماتت فى شوال سنة تسع و غسين وصلى عليها أبو هريرة وقال ابن حبان ماتت فى آخر سنة إحدى وستين بعد ما جاءها نمى الحسين بن على وقال ابن أبى خيثمة توفيت فى خلافة يزيد بن مهاوية قلت وكانت خلافته فى أواخر سنة ستين وقال أبو نعيم ماتت سنة اثنتين وستين وهى من آخر أمهات المؤمنين موتا انهى بحذف وقال النووى بعد أن ذكر ما تقدم واتفقوا على أن أم سلمة دفنت بالبقيع انتهى.

سيرة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضى الله عنها

قال النووى هي زين بنت جحش بن رئاب الأسدية تكتني أم الحكم وأمها أميمة بنت عبدالطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت زينب قديمة الإسلام ومن المهاجرات .مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة خمس من الهجرة قاله قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة وقاله ابن المسبب وأبو عبيدة وخليفة بن خياط تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وروى ابن سمد أنه تزوحها لهلال ذى القعدة سنة خمس من الهجرة وهي بنت خمس وثلاثين سنة وكان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها فاعتدت أثم زوجها الله سبحانه وتمالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل فيها فلما قضى زيد منها .وطراً زوجنا كها وكانت تفتخر على نساء رسول الله صلى الله عليه سلم وتقول زوجنى الله عز وجل من السماء وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق به في سبيل الله عز وجل وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما أخبرت زينب بتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سجدت وعن أم سلمة قالت كانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة وكان يستكثر منها وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة وعن عائشة قالت يرحم الله زينب بنت جحش لقد نالت فى هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف إن الله عز وجل زوجها صلى الله عليه وسلم فى الدنيا و نطق به القرآن و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا و يحن حوله أسر عكن لحوقابي أطولكن يدا فبشر هارسول اللهصلي الله عليه وسلم بسرعة لحوقها بهعليه الصلاة والسلام وهي زوجته في الجنة قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة رحمها الله تمالى ولم تـكن أطولنا فمرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة كانت زينب امرأة صناع اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله ومناقبها كثيرة توفيت سنة عشرين وهي بنت ثلاث وخمسين سنة ذكره ابن سمد وأجمع أهل السير أنها أول نساء رسول صلى الله عليه وسلم موتا بعده ودفنت بالبقيع فيما بين دار

عقيل و دار الحنفية قاله ابن سمد وصلى عليها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ونزل في قبرها أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن أبى أحمد بن جحش ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها جمنة فكلهم محارم لها رضى الله عنها وهى أول امرأة جمل عليها النمش أشارت به أسماء بنت عميس كانت رأته في أرض الحبشة وكان عمر رضى الله عنه يطلع إلى شيء يسترها فأشارت به أسماء روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عشر حديثا والمشهور الذي عليه الجمهور أنها توفيت سنة عشرين ، وقال خليفة بن خياط سنة إحدى وعشرين انتهى.

# سيرة جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها

قال النووى : جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها وهي بضم الجيم وفتح الواو وهي. جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب الجزاعية المصطلقية سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة قاله الواقدي ، وقال خليفة بن خياط في السادسة ، قال ابن قتيبة في المعارف كان يوم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس ، قال ابن سعد وغيره : كانت جويرية رضي الله عنها تحت مسافع ابن صفوان ذى الشفرين فقتل يوم المريسيع روينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان اسم جويرية برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة ، وذكر محمد بن سعد بإسناده أنها توفيت في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين في خلافة معاوية رضي عنه وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والى المدينة وروى أيضاً عن محمد بن يزيد عن جدته وكانت مولاة جويرية عن جويرية قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت عشرين سنة قال وتوفيت جويرية سنة خمسين وهي بنت خمس وستين سنة روى عنها ابن عباس ومولاه كريب وعبد الله بن شداد ابن الهاد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدى روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث روينا عن عائشة قالت وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت ابن قيس فأسلمت. فكاتبها وكانت امرأة حلوة مليحة فجائت النبي صلى الله عليه وسلم تستمين في كتابتها فقال أو خير لك من ذلك أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم ففعل فبلغ الناس أنه تزوجها فقالوا أصهر رسول الله صلى الله عليــه وسلم فأرسلوا إلى مأكان في أيديهم من سبي بني المصطلق فلقد أعتق بها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة. على قومها منها وفي تاريخ دمشق أن أباها الحارث أسلم انتهى .

# سيرة حمقية بنت حي أم المؤمنين رضى الله عنها

قال النووى: صفية بنت حيى بن أخطب أم المؤمنين رضى الله عنها وهى نضيرية من النصير وهى من ولد هارون بن عمران آخى موسى بن عمران صلى الله عليهما وسلم وأمها برة بنت سموءل سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فى رمضان سنة سبع من الهجرة أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها مكانت عاقلة من عقلاء النساء روى لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث ، قال الواقدى وأبو عبيدة وابن البرق : ماتت سنة خسين ، وذكر ابن سعد عن غيره أنها توفيت سنة ست وثلاثين وهذا غريب ضعيف وانفقوا على أنها دفنت بالبقيع وتزوجها النبى عليه السلام ولم تبلغ سبع عشرة سنة اه .

# سيرة مارية أم إبراهيم رضى الله عنها

قال النووى: وهى سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم أهداها له المقوقس ملك مصر روينا عن ابن أبى خيثمة وخليفة بن خياط قالا: قدم حاطب بن أبى بلتمة سنة سبع من عند المقوقس بمارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغلته دلدل وحماره يعفور وكانت مارية بيضاء جعدة جميلة فأسلمت فتسراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حسنة الدين توفيت سنة ست عشرة فى خلافة عمر هكذا قاله الواقدى وخليفة وأبو عبيدة ، وقيل سنة خمس عشرة ودفنت بالبقيع انتهى .

#### سيرة ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها

قال الحافظ ابن حجر ريحانة بنت شمعون بن زيد وقيل زيد بن عمرو بن قدافة بالقاف أو خنافة بالخاء المعجمة من بنى النضير وقال ابن إسحق من بنى عمرو بن قريظة وقال ابن اسمد ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شممون بن زيد من بنى النضير وكانت منزوجة رجلا من بنى قريظة يقال له الحركم ثم روى ذلك عن الواقدى قال ابن إسحق فى المكبرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباها فأبت إلا اليهودية فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفسه فينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال هذا ثملبة بن شعبة يبشرنى بإسلام ريحانة فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت بيا رسول الله بل تتركني فى ملكك فهو أخف على وعليك فتركها وماتت قبل وفاة رسول الله عليه الله عليه وسلم بستة عشر وقيل لما رجع من حجة الوداع وأخرج ابن سعد عن الواقدى حسل الله عليه وسلم بستة عشر وقيل لما رجع من حجة الوداع وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم قال كانت ريحانة عند زوج لها يحبها وكانت ذات جمال فلما سبيت

بنو قريظة عرض السي على النبي صلى الله عليه وسلم فعزلها ثم أرسلها إلى بيت أم المنذر بنت قيس حتى قتل الأسرى وفرق السبي فدخل إليها فاختبأت منه حياء قالت فدعانى فأجلسني بين يديه وخيرنى فاخترت الله ورسوله فاعتقني وتزوج بى فلم تزل عنده حتى ماتت وكان يستكثر منها ويعطيها ما تسأله وماتت مرجمه من الحج ودفنها بالبقيع ، انتهى .

# الفصل الثالث فی ذکر بقیة النساء سیرة أروی بنت کریز رضی الله عنها

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس العبشمية والدة عنمان بن عفان أمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن أبي عاصم في الوحدان وأخرج هو والحاكم من طريق فيها ضمف عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بنت عتبة عن ابن عباس قال أسلمت أم عنمان وأم طلحة وأم عمار وأم أبي بكر وأم الزبير وأم عبد الرحمن بن عوف قال ابن مفده ماتت في خلافة عنمان بن عفان ولا يعرف لها حديث قال ابن سعد تزوجها عفان بن أبي الماص فولدت له عنمان وآمنة ثم تزوجها عقبة ابن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلموم وأم حكيم وهندا وأسلمت أروى وهاجرت بعد ابنتها أم كلموم وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل بالمدينة حتى ماتت وقرأت بخط البحترى توفيت أم عنمان ولها تسمون سمة فحمر عنمان بلدينة حتى مات وقرأت بخط البحترى توفيت أم عنمان ولها تسمون سمة فحمر عنمان شهدت أم عنمان يوم ماتت فدفنها ابنها بالبقيع ورجع وقد صلى الناس فصلي وحده وصليت الي جنبه فسمعته وهو ساجد يقول اللهم ارحم أى اللهم اغفر لأمي وذلك في حلافته ومن طريق عيسى بن طلحة رأيت عنمان حل سر رأمه بين العمودين من دار غطيش فلم بزل طريق عيسى بن طلحة رأيت عنمان وارأيته بعد أن دفتها قائما على قبرها يدعو لها . انهي .

# سيرة الشفاء بنت عوف رضي الله عنها

قال الحافظ ابن حجر الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة قال الزبير هي أم عبد الرحمن ابن عوف وقد هاجرت مع أختها لأمها الضيرية بنت أبي قيس بن عبد مناف قال أبو عمر فعلي هذا عبد عوف جد عبد الرحمن لأبيه وعوف جده لأمه أحوان وهما ابنا عبد الرحمن ابن الحارث بن زهرة فكان أباه عوفا سمى باسم عمه فانظره قال ابن الأثير قد ذكر ابن أبي عاصم في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أن أمه العتقاء وبقال لها الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة فعلي هذا هي بنت عم أبيه وقد تقدم في أروى

بنت كريز النقل عن ابن عباس أن أم عبد الرحمن بن عوف أسلمت وقال ابن سمد أم الشفاء بنت عوف سلمى بنت عامر بن بياضة بن سبيع الخزاعى وكانت الشفاء من المهاجرات قال وجاءت فيها سنة المتاقة عن الميت فإنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن يا رسول الله اعتق عن أمى قال نمم فاعتق عنها . انتهى

#### سيرة صفية بنت عبد الطلب رضى الله عنها

قال ابن عبد البرصفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهى شقيقة حمزة والمقوم وحجل بنى عبد المطلب . كانت صفية فى الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس ثم هلك عنها وتزوجها الموام بن خويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبد الكمبة وعاشت زمانا طريلا وتوفيت فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة عشرين ولها ثلاث وسبمون سنة ودفنت بالبقيع بفناء دار المفيرة بن شعبة ، انتهى

#### سيرة عمرة بذت مسمود رضى الله عنها

قال الحافظ ابن حجر عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو ابن مالك بن النجار والدة سعد بن عبادة ، ماتت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم سنة خمس قال ابن سعد : ماتت والنبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة دومة الجندل فى شهر ربيع الأول فلما جاء النبى صلى الله عليه و آله وسلم المدينة أتى قبرها فصلى عليها قلت : وثبت أنها لما ماتت سأل ولدها النبى صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عنها . انتهبى .

#### سيرة فاطمة بنت أسد رضى الله عنها

قال ابن عبد البر فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم على بن أبى طااب وإخوته رضى الله عنهم قبل إنها مانت قبل الهجرة وليس بشىء والصواب أنها هاجرت إلى المدينة وبها مانت أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن على الحطيمى قال أخبرنا محمد بن عبدوس قال أخبرنا محمد بن بشر عن عن زكريا عن الشعبى قال أم على بن أبى طالب رضى الله عنه فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بها وقال الزبير هى أول هاشمية ولدت لهاشمى قال وقد أسلمت وهاجرت إلى الله ورسوله ومانت بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال أبو عمر روى سمدان بن الوليد السايرى عن عطاء ابن أبى رباح عن ابن عباس قال لما مانت فاطمة أم على بن أبى طالب ألبسها رسول الله

صلى الله عليه وسلم قميصه واضطجع ممها فى قبرها فقالوا مارأيناك صنعت ماصنعت بهذه فقال إنه لم يكن أحد بعد أبى طالب أبربى منها وإنما ألبستها قميصى لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها انتهى .

## سيرة أم رومان بنت عامر رضي الله عنها

قال الحافظ ابن حجر أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة ابن سبع بن دهان بن الحارث بن غنم ابن مالك بن كنانة امرأة أبي بكر الصديق ووالدة عبد الرحمن وعائشة قال أبو بكر هكذا نسم ا مصمب وخالفه غيره والخلاف في نسمها من عامر إلى كنانة لكن اتفقوا على أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة وفال ابن إسحق أمرومان اسمها زينب بنت عبد بن دهان أحد بني فراس بن غنم قلت وثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر قال لها في قدمة الجفنة التي حلف عليها أنه لا يأكل منها مع أضيافه يا أخت بني فراس واختلف في اسمها فقيل زينب وقيل دعد قال الواقدي كانت أم رومان الكنانية تحث عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة الأزدى وكان قد قدم بها من مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفى عن أم رومان بعد أن ولدت له الطفيل ثم خلف عليها أبا بكر وقال ابن سمد كانت امرأة الحارث بن سخبرة بن جرثومة وساق نسبه إلى الأزد فولدت له الطفيل وقدم من السراة ومعه امرأته وولده فحالف أبا بكر ومات بمكة فتزوجها أبو بكر أسلمت قديما هي وبايعت وهاجرت وأخرج الزبير عن محمــد بن الحسن بن زبالة بسند له عن عائشة قالت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا وخلف بناته فلما استقر بعث زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل أم رومان وأسهاء فصادفوا طلحة يريد الهجرة فخرجوا جميما فذكر الحديث بطوله فى تزويج عائشة وقال ابن سعد توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة ست ثم أخرج ابن عفان وزيد بن هارون كلاها عن حماد عن على بن زيد عن القاسم ابن محمدقال لما دليت أم رومان في قبرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور المعين فلينظر إلى أم رومانوقال أبوعمر توفيت أم رومان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في سنة ست من الهجرة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها واستغفر لها وقال اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك انتهى.

سيرة أم كمب رضى الله عنها

قال ابن عبد البر أم كعب توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليها

وسطها فكانت سنة رواه على بن المديني قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المهم عن أبي بردة قال سممت سمرة بن جندب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صلى على أم كمب وماتت في نفاسها فقام عليها في وسطها حدثنا أبو بكر حدثنا الأصيلي حدثنا أبوعلى الصواف حدثنا أبوشميب الحراني حدثنا على ابن المديني فذكرها ننهى، الأصيلي حدثنا أبوعلى الصواف حدثنا أبوشميب الحراني حدثنا على ابن المديني فذكرها ننهى، سيرة أم ورقة رضى الله عنها

قال ابن عبد البر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويم الأنصارى وقيل أم ورقة بنت نوفل هي مشهورة بكنيتها واضطرب أهل الخبر في نسبها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت له ائذن يزورها ويسميها الشهيدة وكانت حين غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت له ائذن لى أن أخرج معكم أداوى جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدى إلى الشهادة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يهديك الشهادة وقرى في بيتك فإنك شهيدة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن فكانت تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن فكانت تؤم أهل دارها حتى نمها غلام لها وجارية وقد كانت دبرتهما فقتلاها في خلافة عمر بن الخطاب فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فقام رضى الله عنه في الناس فقال أن أم ورقة نمها غلامها وجاريتها فقتلاها وأنهما هربا وأمر بطلبهما فأدركا فأتى بهما فصلبا فكانا أول مصلوبين بالمدينة شرفها فقتلاها وزادها تعظيا وتكريما وقال عمر رضى الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة انتهى يبعض تصرف .

#### سيرة محجنة رضي الله عنها

قالى الحافظ ابن جمفر: محيضة وقيل أم محيض امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وقع ذكرها في الصحيح بغير تسمية وسماها يحيي بن أبى أنبسة وهو متروك عن علقمة بن مرثد عن رجل من أهل المدينة قال كانت امرأة من أهل المدينة يقال لها محيضة تقم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنها قد ماتت فقال ألا آذنتموني بها فخرج فصلى عليها وكبر أربعاً، قال يحيى وحدثنا الزهري عن أبى أمامة بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم شحوه ومن طزيق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على قبر حديث عهد بدفن فقال متى دفن هذا ؟ فقيل هذه أم محيجن التي كانت تلقط القذى من المسجد فقال أفلا آذنتموني قالوا كنت ناعًا فكرهنا أن نوقظك الحديث انتهى .

سيرة أم أيمن حاصنة النبي صلى الله عليه وسلم

قال الحافظ ابن حجر : أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته قال أبو عمر

اسمها بركة بنت ثملبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النمان وكان يقال لها أم الظباء وقال ابن أبي خيثمة حدثنا سليان بن أبي شيخ قال أم أيمن اسمها بركة وكانت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمأيمن أمى بمد أمى وقال أبو نميم : كانت لأخت خديجة فوهبتها للني صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن سمد قالوا كان ورثها عن أمه فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن حين تروج خديجة وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن فولدن له أيمن فصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشهد يوم خيبر وكان زيد ابن حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وشلم فأعتقه وزوجه أم أيمن بمد النبوة فولدت أسامة ثم أسند عن الواقدى من طريق شيخ من بني سمد بن بكر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن يا أمه وكان إذا نظر إليها يقول هذه بقية أهل بيتي ، وقال ابن سمد : أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم سممت عثمان بن القاسم يقول لما هاجرت أم أيمن أمست بالنصر ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فأجهدها العطش فدنى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربته حتى رويت فكانت تقول : ما أصابني بعد ذلك عطش ، ولقد تمرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت وأخرجه ابن السكن من طريق هشام ابن حسان عن عثمان بنحوه وقال في روايته خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس ممها زاد وقال فيه فلما غابت الشمس إذا أنا بإناء مملق عند رأسي وقالت فيه ولقد كنت بعد ذلك أصوم في اليوم الحار مم أواوف في الشمس كي أعطش فما عطشت بعد ، أخبرنا عبد الله ابن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن سفيان بن عيينة قال كانت أم يمن تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقدم عليه فقال من سرَّه أن يتزوج امرأة من الحور أهر الجنة فليتزوج أم أيمن فتزوجها زيد بن حارثة ، وأخرج البغوى وابن السكن من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أهله إياك والخر قال ابن السكن هذا مرسل وأخرج البخارى في تاريخه ومسلم وابن السكن من طريق الزهرى قال كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبدالمطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفى أبوه كات أم أيمن تحضنه حتى كبر ثم أنكحها زيد بن حارثة وأسند ابن السكن من طريق سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم أيمن فقربت إليه لبناً فإما كان صائماً وإما قال لا رأيد فأقبلت تضاحكه فلما كان بمدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما دخلا عليها بكت فقالا ما يبكيك فما عند الله عير لرسوله قالت أبكي أن وحى السماء انقطع فهيجتهما على البيكاء هملت تبيكي ويبكيان ممها ، وأخرج مسلم وأحمد وأبو يملي من هذا الوجه وفيه ولكني أبكي على الوحى الذي رفع عنا ، وقال الواقدى : حضرت أم أيمن أحداً وكانت تسقى الماء وتداوى الجرحى ، وشهدت خيبر ، وفي مسند يحيى الحماني وأخرجه أبو نعيم من طريقه عن شريك عن منصور عن عطاء عن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق إلا في حجفة وقومت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم وهذا في سنده مقال قال الواقدى ماتت أم أيمن في خلافة عثمان وأخرج ابن السكن بسند عجيح عن الزهرى أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وهذا موسل ويمارضه حديث طارق ابنها قالت بعد وسول الله على الله عليه وسلم بخمسة أشهر وهذا موسل ويمارضه حديث طارق ابنها قالت بعد قتل عمر بمشربن يوما انتهى .

# سيرة أم كلثوم بنت مولانا على بن أبي طالب رضي الله عنهما

قال ابن عبد البر أم كاشوم بنت على بن أبى طالب رضى الله عنهما ولدت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها عمر بن الخطاب إلى على بن أبى طالب فقال له انها صغيرة فقال له عمر زوجنها يا أبا الحسن فإنى أرصد من كرامتها مالا يرصده أحد فقال له على رضى الله عنه أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها فبعثها إليه ببرد وقال لها قولى له هذا البرد الذى قلت لك فقالت ذلك لممر ، فقال لها : قولى له قد رضيت رضى الله عنه ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت : أنفعل هذا بنا لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثم خرجت حتى جاءت أبها فأخبرته الخبر وقالت بعثتنى إلى شيخ سوء فقال يابنية إنه زوجك فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون فجلس إليهم فقال لهم رفئونى فقالوا : بماذا يأمير المؤمنين ؟ قال : تزوجت أم كاشوم بنت على بن أبى طالب معت رسول الله على الله عليه وسلمي يقول : كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهرى فكان لي به عليه السلام النسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر فرفؤوه حدثنا وصهرى فكان لى به عليه السلام النسب والسبب فأردت أن أجمع إليه الصهر فرفؤوه حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخشن حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفين عن عمر بن دينار عن محمد بن على أن عمر بن الخطاب خطب إلى على ابنته أم كاشوم فذكر له صغرها فقيل له إنه ردلة فعاوده فقال له على أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها فقيل له إنه ردلة فعاوده فقال له على أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها

فكشف عن ساقها فقالت مه والله لولا أنك أمير المؤمنين المطمت عينك ، وذكر ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب تزوج أم كاثوم بنت على بمن أبي طالب على مهر أربعين ألفا ، قال أبو إعمرمة ولدت أم كاثوم بنت على الممر ابن الخطاب زيد بن عمر الأكبر ورقية بنت عمر وتوفيت أم كاثوم وابنها زيد في وقت واحد وقد كان زيد أصيب في حرب كانت بين بني عدى ليلاكان قد خرج ليصلح بينهم فضر به رجل منهم في الظامة فشجه وصرعه فماش أياما ثم مات هو وأمه في وقت واحد وصلى عليهما ابن عمر قدمه حسن بن على وكانت فهما سنتان فيما ذكروا لم يورث واحد منهما من صاحبه لأنه لم يمرف أولهما موتا وقدم زيد قبل أمه عما يلى الإمام انتهى وبانتها، هذه الترجمة ينتهى الكتاب والله أعلم .

# الحاتمة نسأل الله حسنها

الحد لله حق حمده وكما يليق بجلال مجده وعظيم سلطانه لاأحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم ما ظفر بمراده طالب وحظى ببلوغ أمنيته راغب وبعد ؟ فهذا ما تيسر لى جمعه وكمل بحمد الله رصفه ووضعه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الرعيل الأول من أصحابه الذين رافقوه فى حياته وجاوروه فى مدينته بمد وفاتهم ووفاته بذلت الوسع فى جمعها وترتيبها وتهذيب فصولها وتبويبها ممترفاً بالقصور في هذا الشأن وقد قيل مالا يدرك كله لا يترك كله لأن الصحابة رضوان الله عليهم كشيرون وأكثرهم لم تقوفر الدواعي لدى كتاب السيرة للتنصيص على موضع وفاتهم فقد قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة الإصابة بمد الديباجة أما بمد فإن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوى ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خلف بمدهم وقد جمع فى ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم فأول من عرفته صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري أفرد في ذلك تصنيفا فنقل منه أبو القاسم البغوى وغيره وجمع أسماء الصحابة مضمومة إلى من بمدهم جماعة من طبقة مشائخه كحليفة بن خياط ومحمد بن سمد ، ومن قرنائه كيمقوب ابن سفيان وأبي بكر بن أبي خيثمة وصنف في ذلك جمع بمدهم كأبي القاسم البغوى وأبي بكر بن أبى داود وعبدان ومن قبلهم بقليل كمطين ثم كأبى على بن السكن وأبي حفص ابن شاهين وأبي منصور الماوردي وأبي حاتم بن حبان وكالطبراني ضمن معجمه الكبير ثم كأبي عبد الله بن منده وأبي نعيم ثم كأبي عمر بن عبد البر وسمى كتابه الاستيماب لظنه

أنه استوعب ما في كتب من قبله ومع ذلك ففاته شيء كثير فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلا حافلا وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة وذيل أبو موسى المديني على ابن منده ذيلا كبيرا وفي أعصار هؤلاء خلائق يتمسر حصرهم ممن صنف في ذلك أيضاً إلى أن كان فى أوائل القرن السابع فجمع عز الدين بن الأثير كتابا حافلا سماه أسد الفابة جمع فيه كشيراً من التصانيف المتقدمة إلا أنه تبع من قبله فخلط من ليس صحابيا بهم وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم ثم جرد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ أبو عبد الله الدهبي وعلَّم لمن ذكر غلطا ولمن لاتصح صحبته ولم يستوعب ذلك ولا قارب وقد وقع لى بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على شرطهما فجممت كتابا كبيرا في ذلك سيزت فيه الصحابة مع غيرهم ومع ذلك فلم يحصل لنا جميما الوقوف على المشر من أسامي الصحابة بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية ، قال ابن فتحون في ذيل الاستيماب بمد أن ذكر ذلك أَجابِ أَبُو زَرَعَةً بَهِذَا سُؤَالُ مِن سَأَلُهُ عَنِ الرَّواةُ خَاصَةً فَكَيْفَ بِغَيْرِهُمْ وَمَعَ هَذَا فجميع مِن في الاستيماب يمني من ذكر فيه باسم أو كنية وهما ثلاثة آلاف وخسمائة وذكر أنه استدرك عليه على شرطه قريباً مما ذكر قلت وقرأت بخط الحافظ الذهبي من ظهر كتابه التجريد لمل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا ثم رأيت بخطه أن جميع من في أسد الغابة سبعة آلاف وخميهائة وأربعة وخمسون نفساً ، ومما يؤيد قول ابن زرعة ماثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك والناس كثير لا يحصيهم ديوان وثبت عن الثورى فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه قالمن قدم علياعلى عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفا مات رسول الله صلى الله عليه وسلموهو عنهم راض، فقال النووىوذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر عاما بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تضبط أسماؤهم ، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون المام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة وسبب خفاء أسماؤهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجة الوداع والله أعلم . انتهى كلام الحافظ ابن حجر والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين ، وكان الفراغ من هذا التأليف المبارك في اليوم الثامن من جمادي الآخرة عام ثلاثة وسبعين بمد الثلاثمائة والألف من الهجرة النبوية وذلك بمنزلي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

| الموضيوع                                                  | الموضوع                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Āzāv                                                      | Ā TE Ā.O                                                                           |
| سيرة أني مرئد الفنوي ٠٠٠٠٠٠٧                              | المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| ه أبي كبشة مولى رسول الله (س) ٠ ٠ ٠ ٧                     | الباب الأول في سيرة النبي صلى الله عليه و سلم ٣                                    |
| ه نوفل بن الحارث ، ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٧                             | أم النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠ ٣                                                 |
| لا أبي سفيان بن الحرات ٠٠٠٠ ٧٣                            | ه رضیته صلی الله علیه وسلم ۰ ۰ ۰ ٤                                                 |
| ه أبي بن كمب ٠٠٠٠٠٠٠                                      | صفته صل الله عليه وسلم ه                                                           |
| ٥ خباسه مولى عتبة بن غزوان ٠ ٠ ٠ ٧٦                       | أخلاقه صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠                                                     |
| ٥ أسيد بن الحضير ٠٠٠٠٠٠                                   | معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠ ٨                                                  |
| . « أنيس بن أبي مرثد ، ، ، ، ٧٧                           | سيزة أبي بكر الصديق ، ٠٠٠٠٠                                                        |
| ه أبي الهيثم بن التيهان ٠٠٠٠٠٠                            | ه عمر بن الحطاب ٠٠٠٠٠ ١٥                                                           |
| « عویم بن ساعدة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٨                              | ه عمان ٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| « قدادة بن النمان · · · · · ٧٨                            | « البراء بن معرور ۲۹                                                               |
| لا عتبة بن مسعود ٠٠٠٠٠ ٧٩                                 | لا کاثرم بن الهدم . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠                                                   |
| « رافع بن عميرة                                           | ه آسمد بن زراره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰                                                       |
| ه سرآقة بن مالك ٠٠٠٠٠٠                                    | « عثمان بن مظمون · · · · ۰ ۳۲                                                      |
| « جبار بن صغر ۲۰۰۰ ۸۱                                     | « سعد بن مالك ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٣                                                          |
| ه حاطب بن أبي بلتمة ٠٠٠٠٠ ٨٧                              | « سيد الشهداء حمزة ٠٠٠٠ ۴٤                                                         |
| « الطفيل والحصين ابنا الحارث · · · ۸۳                     | « عبد الله بن جهش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ آ                                                    |
| لا عبد الله بن كمب ٠٠٠٠٠                                  | « مصعب بن عمير ٠٠٠٠٠                                                               |
| ه عبد الله بن مظمون ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | « سمد بن الربيم • • • • • • ٤٢                                                     |
| « مسعود بن ربيعة · · · · ۸٤                               | ه اليمان والدحذيفة ٠٠٠٠ ٣٤                                                         |
| « مالك بن ربيعة ٠٠٠٠٠ ٨٤                                  | ذكر أسماء شهداء أحد ٠٠٠٠ ف                                                         |
| و عمرو بن آبی سرح ٠٠٠٠ ٨٤                                 | شهداء الخندق ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                   |
| « العباس بن عبد المطلب · · · م                            | شمهداء غزوة بني قريظة ٠٠٠٠٠                                                        |
| ه عبد الله بن زید ۰۰۰۰۰۰۰۰۸                               | ذكر غزوة أحد ٠٠٠٠٠                                                                 |
| ه عبد الله بن مسعود ٠٠٠٠٠ ٨٦                              | غزوة الحندق ٠٠٠٠٠٥٥                                                                |
| ه عبد الرحمن بن عوف ۲۰۰۰ ۸۸                               | غزوة بني قريظة ٠٠٠٠٠ ٥٥                                                            |
| « المقداد بن الأسود ٠٠٠٠٠ و                               | سيرة أبي سلمة بن عبد الأسد ٠٠٠٠                                                    |
| ه آیی عبس بن جابر                                         | ه خنیس بن حذافة ٠٠٠٠٠                                                              |
| ه عامر بن ربیمة ٠٠٠٠٠ ٩٩                                  | ه سعد بن معاذ ، ، ، ، ، ، ۲                                                        |
| « عبد الله بن الأرقم ٠٠٠٠ ٢٠٩                             | ه معاوية بن أبي معاوية الليثي ٠٠٠ ع ٣                                              |
| « صهبب الروى                                              | « سهيل بن بيضاء ٠٠٠٠ ٩٤                                                            |
| ه سعد القرظ ٠٠٠٠٠٠٩                                       | « سهل ابن بيضاء ٠٠٠٠ ه ١٠٠ ه                                                       |
| ه رکانة بن عبد يزيد ٠٠٠٠٠ ٩٦                              | ه لم براهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ٥٠٠ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠ ٢٦ |
| لا جعلمة بن هبيرة ، ، ، ، ٢٩                              |                                                                                    |
| « خواته بن جبیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷                              | تصيدة حسان بن ثابت في رثاء الذي (س) ٦٦ اسيرة عبد الله بن أبي بكر الصديق ٢٠٠٠       |
| ه رفاعة بن رافع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     | L)                                                                                 |
| * عبد الله بن سلام٠٠٠٠٠ ٨٠                                | ه ا بي العاص بن الربيه م ٠٠٠٠٠                                                     |
|                                                           |                                                                                    |

| الموضوع                                   | الموضوع                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ∛≈a4na                                    | å sa å sa                                              |
| سيرة أبي سميد الخدري . ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦١        | مبرة سلمة بن سلامة بن وقش ١٠٠٠ ٨٨                      |
| ٥ سلمة بن الألوع ٠٠٠٠٠                    | ۵ زیدین ثابت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹                              |
| ه جابر بن عبد الله ٠٠٠٠٠٠١                | ه سالم بن عميرة ٠٠٠٠٠٠                                 |
| « عبدالله بن جمفر · · · • ١٣٩             | ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠                 |
| ا سيرة أسلم مولى عمر ٠٠٠٠٠٠               | ه الحسن بن على ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠١                         |
|                                           | ه سميله بن زيد ۲۰۲                                     |
| ه سهل بن سمهد - ۰ ۰ ۱ ۱ ۱                 | ٥ كمب بن مالك ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                |
| « البامية الخامس في النساء · · · ٢ ١٤٢    | ه عمرو بن أمية الضمرى ٠٠٠٠٠                            |
| « زينب بنت النبي صلى الله علمه وسلم · ١٤٢ | « کعب بن عجرة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٤                            |
| « رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم · ١٤٣ | ه أسامة بن زيد ، ، ، ، ، ه                             |
| « أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم · | ه أبي قتادة الأنصاري ١٠٦                               |
| ه فاطمة الزهراء ٠٠٠٠٠ ١٤٥                 | « حسان بن نابت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳                           |
| « سودةأم المؤمنين · · · · ١٤٩             | ه حکیم بن حزام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸                           |
| « عائشة امالمؤمنين · · · · · ، ١٥٠        | ه حويطبين عبد العزى ٠٠٠٠ ١٠٩                           |
| « حفصة أم المؤمنين · · · · ، ١٥١          | ه مخرمة بن نوفل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰                        |
| « زينب بنت خزيمة أم المؤمنين · · · · ١٥٧  | لا سعيد بن ير بوع٠٠٠٠٠                                 |
| « أم حبيبة أم المؤمنين · · · · ١٥٣        | ه أبي اليسر ١١١                                        |
| « أم سلمة أم المؤمنين، • • • ٤٠١          | ه سمد بن أبي وقاص ٠٠٠٠٠                                |
| لا زينب بنت جعش أم المؤمنين ٠٠٠ ١٥٦       | ه الأرفمين أبي الأرقم ١١٢                              |
| ه جويرية أم المؤمنين ٠٠٠٠٠                | لا جبير بن مطعم ٠٠٠٠٠٠٠                                |
| و صفية أم المؤمنين ٠٠٠٠٠                  | ه أني هر سرة ٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| « مارية أم إبراهيم ٠٠٠٠ ١٥٨               | « سميد بن العاص ٠٠٠٠ ١٧٤                               |
| و ریحانة بنت شمعون ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۹            | « قيس بن سعد · · · ٠ ٠ ٠ ١ ٢٨                          |
|                                           | « عبد الله بن زید · · · · ۱۲۸                          |
|                                           | لا ربیعة بن کعب ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| « صفية بنت عبد المطلب · · · · ١٦٠         | ه معاذ القارى ٠٠٠٠٠ ١٣١                                |
|                                           | « ممقل بن سنان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٢                           |
| 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *     | ه سعد بن حیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۱                            |
| 1                                         | ه عيد الله بن حنظلة ٠٠٠٠                               |
| - 1                                       | لا مهاذ بن الصمة ٠٠٠٠٠ ١٣٤                             |
|                                           | « أبي شريم الحزاعي ٠٠٠٠٠ ١٣٤                           |
| ۷ محیجنة                                  | ه عمر بن أبي سلمة ٠٠٠٠٠ ١٣٤                            |
|                                           | « هبد الله بن أبي حدرد ٠٠٠٠ ١٣٤                        |
| ه أم كلثوم بنت على ٠٠٠ ١٦٤                |                                                        |
| و خاتمة الكتاب ٠٠٠٠٠                      |                                                        |
|                                           | 200                                                    |